

# وزارة التعليب الوالع العلى وزارة التعلق ما معة بغيداد



تَجَجِينَ الأَسْتَاذُ الدَّكُوْرَحَامَ صَالِحُ الضّامِن

> رئيس قسم اللغة العربية كلية الآداب - جامعة بغداد

And John Miles of the Colins o ST. BILLY (3) 19.79 2

١

ركز جدعة الماجد للثقافة والتراث بدء رقع المنسجيل ١-٥٩ ٥١٧ المصدر \_\_\_\_\_\_\_ تاريخ الورود ٩٩٤

| الماجد للثقافة و التراث |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| 24736                   | ِکز جمعة                                 |
| 84880                   | ٠ م٠ :                                   |
|                         | . ن. اــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                         | مصدرات<br>لتاريح:ــ                      |

o (° )

C - C - / /

## بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة

وبعد فهذه نصوص محققة في علوم القرآن الكريم نشرت في مجلات مختلفة داخل القطر وخارجه كمجلة المورد ومجلة المجمع العلمي العواقي ومجلة معهد المخطوطات.

والايمان بالتراث والعمل على احيائه وتحليله ودراسته بروح علمية متزنة هو مظهر من مظاهر الايمان بالامة ذاتها، فهو في حقيقته يمثل ارادة الامة وعزمها ويقينها بقوة وجودها. وفي ضوء هذا التوجه بدأت منذ ربع قرن بتحقيق نوادر المخطوطات التي لم تر النور، ونشرها في المجلات العلمية وكثر الطلب عليها لندرة هذه المجلات، فرغب الي كثير من الاخوة العلماء في جمع هذه النوادر ونشرها في كتاب واحد يكون في متناول اليد، وهأنذا استجيب لهذه الرغبة لخدمة العلم والعلماء وليفيد منه طلبة الدراسات العليا في جامعات القطر.

وما من شك في ان عشاق التراث العربي وانصاره سيفرحون بهذا الكتاب، اما أعداء هذا التراث والحاقدون فما اظنهم الا مغتمين وبائسين.

والحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أُنيب .



# كتاب الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى

عن قتادة بن دعامة السدوسي المتوفي سنة ١١٧ مـ



# بِسمِ اللهِ الرحَمن الرَحِيمِ مقدمة

هذاكتاب في الناسخ والمنسوخ ، وهو واحد من خمسة كتب أعددناها للنشر بمناسبة حلول القرن الخامس عشر الهجري .

وقد روي هذا الكتاب عن قتادة بن دعامة السدوسي، وهو أقدم كتاب وصل إلينا عن الناسخ والمنسوخ.

ولاَبد لنا قبل الحديث عن المؤلف والكتاب أن نذكر فصولاً تكون كالمقدمة لهذا الكتاب لأنه خلا منها ، وتشمل هذه المقدمة :

# اولا: معنى النسخ (في اللغة والإصطلام):

يأتي النسخ في كلام العرب على ثلاثة أوجه:

**اللهل** ان يكون مأخوذاً من قول العرب: نسخت الكتاب، إذا نقلت مافيه إلى كتاب آخر، فهذا لم يغير المنسوخ منه إنما صار نظيراً له، أي نسخة ثانية منه. وهذا النسخ لايدخل في النسخ الذي هو موضوع بحثنا.

**والنَّائِي** ان يكون مأخوذاً من قول العرب: نسخت الشمس الظل، إذا أزالته وحلت محله، وهذا المعنى هو الذي يدخل في موضوع ناسخ القرآن ومنسوخه.

والثالث أن يكون مأخوذاً من قول العرب: نسخت الربح الآثار، إذا أزالتها فلم يبق منها عوض ولا حلت الربح محل الآثار.

هذا هو معنى النسخ في اللغة.

أما النسخ في الإصطلاح فهو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. فالحكم المرفوع يسمى (المنسوخ)، والدليل الرافع يسمى (الناسخ) ويسمى الرفع (النسخ).

فعملية النسخ على هذا تقتضي منسوخاً وهو الحكم الذي كان مقرراً سابقاً ، وهو الدليل اللاحق (١١) .

# ثانيا:

# أين يقع النسخ؟:

لايقع النسخ إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر، أما الخبر الذي ليس بمعنى الطلب فلا يدخله النسخ ومنه الوعد والوعيد.

وأجاز بعضهم وقوع النسخ في الخبر المحض ، وسمى الإستثناء والتخصيص نسخاً ، والفقهاء على خلافه (٢) .

## ثالثاً:

# الفرق بين النسخ والبداء:

البداء (بفتح الباء) (٣) في اللغة: الظهور بعد الخفاء، يقال: بــدا لي بداء، أي ظهر لي آخر، وبدا له في الأمر بداء، أي نشأ له فيه رأي، ويقال: بدا لي بداء، أي تغير رأيي على ماكان عليه.

- (١) ينظر في معنى النسخ: مقاييس اللغة ٥/ ٤٢٤ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ٤١، مفردات الراغب ١١٥، الإعتبار للحازمي ٥، اللسان والتاج (نسخ).
- (٢) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام ٤٤٤، المصنى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ
   ١٩٨، معترك الأقران ١/ ١١٠.
- (٣) ضبطها أبو الفضل ابراهيم في البرهان ٢/ ٣٠ بالضم مرتين، وهو خطأ والصواب فتح الباء كما في
   اللسان والتاج (بدا).

فالبداء استصواب شيء عُلِمَ بعد أن لم يُعْلَم ، وذلك على الله عز وجل غير جائز.

فهعنى البداء إذن في اللغة والاصطلاح هو: أن يستصوب المرء رأياً ثم ينشأ له رأي جديد لم يكن معلوماً له.

فالنسخ غير البداء لأن الأول ليس فيه تغيير لعلم الله تعالى ، والثاني يفترض وقوع هذا التغيير.

والبداء يستلزم سبق الجهل وحدوث العلم ، وكلاهما محال على الله عز وجل ، لأنه عالم بكل شيء ومحيط به : ما كان ، وما هو كائن ، وما سيكون . والنسخ جائز عقلاً ، وواقع فعلا في القرآن الكريم (٤) .

# رابعاً: الفرق بين النسخ والتخصيص:

هناك تشابه بين النسخ والتخصيص ، فالنسخ يفيد تخصيص الحكم ببعض الأزمان ، لذا سمى بعض العلماء النسخ تخصيصاً ، وأدخل بعضهم صوراً من التخصيص في باب النسخ ، ومن هنا جاء الخلاف في عدد المنسوخ.

أما الفرق بينها: فالنسخ لايقع في الأخبار، والتخصيص يكون في الأخبار وغيرها. فالنسخ مقصور على الكتاب والسنة، أما التخصيص فيكون بها وبغيرهما كالحس والعقل. وتراعى في التخصيص قرينة سابقة أو لاحقة أو مقارنة، أما النسخ فلا يقع الإبدليل متراخ عن المنسوخ (٥) ...

<sup>(</sup>٤) ينظر في الفرق بين النسخ والبداء: الناسخ والمنسوخ للنحاس ٩، المغني في أبواب التوحيد والعدل ١٦/ ٦٥، الملل والنحل ٢/ ١٦، النسخ في القرآن الكريم ٢٢، فتح المنان ٥٠، نظرية النسخ في الشرائع السماوية ١٤.

 <sup>(</sup>٥) ينظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ٧٤، النسخ في القرآن الكريم ١١٠، نظرية النسخ في الشرائع الساوية ١٢.

## خامساً: فضل هذا العلم:

اعتنى السلف الصالح بهذا العلم وقالوا: لايجوز لأحد أن يفسركتاب الله تعالى ، إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ. وقالوا أيضاً: إن كل من يتكلم في شيء من علم هذا الكتاب العزيز ولم يعلم الناسخ والمنسوخ كان ناقصاً (٦).

وروي عن على بن أبي طالب (رض) أنه دخل يوماً مسجد الجامع بالكوفة فرأى فيه رجلاً يعرف بعبد الرحمن بن دأب، وكان صاحباً لأبي موسى الأشعري، وقد تحلق عليه الناس يسألونه، وهو يخلط الأمر بالنهي والإباحة بالحظر، فقال له علي (رض): أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا، قال ملكت وأهلكت (٧).

من هذا تتضح لنا مكانة هذا العلم وحاجة العلماء إليه.



<sup>(</sup>٦) ينظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ٤،البرهان ٢/ ٢٩، الإتقان ٣/ ٥٨.

<sup>(</sup>٧) الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ٤.

# المصنفون في النسخ في القرآن

لاقى موضوع النسخ نصيباً وافراً من الدراسة والتدوين عند القدماء، ونتبين هذا مما أفرد لهذا العلم من مؤلفات، وقد أحصيت أسماء المؤلفين في هذا الباب وذكرتهم حسب ترتيبهم الزمني، وهو أول إحصاء شامل، وهم:

- ١ عطاء بن مسلم ، ت ١١٥ ه .
- ۲ قتادة بن دعامة ، ت ۱۱۷ هـ .
- ٣- ابن شهاب الزهري ، ت ١٢٤ ه.
- ٤- محمد بن السائب الكلي، ت ١٤٦ ه.
  - ٥ مقاتل بن سلمان ، ت ١٥٠ ه .
- ٦- الحسين بن واقد القرشي، ت ١٥٧ هـ.
- ٧- عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ت ١٨٢ هـ.
- ٨- عبد الله عبد الرحمن الأصم المسمعي ، من أصحاب الإمام الصادق ،
   القرن الثاني .
  - ٩ اسماعيل بن زياد (أو ابن أبي زياد) السكوني القرن الثاني.
  - ١٠ دارم بن قبيصة التميمي الدارمي، من أصحاب الإمام الرضا.
  - ١١ أحمد بن محمد بن عيسى القمي ، من أصحاب الإمام الرضا.

<sup>(</sup>١) طبقات المفسرين ١/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) البرهان: ٢/ ٢٨. وقد نشر بتحقيقنا.

<sup>(</sup>٣) ينظر: النسخ في القرآن الكريم ٢٩٦. وقد نشر بتحقيقنا.

<sup>(</sup>٤) فهرست ابن النديم ٦٢.

<sup>(</sup>٥) فهرست ابن النديم ٦٢. طبقات المفسرين ٢/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٦) طبقات المفسرين ١/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٧) فهرست ابن النديم ٦٣، ٣٢٩.

<sup>(</sup>٨) إيضاح المكنون ٢/ ٦١٥.

 <sup>(</sup>٩) طبقات المفسرين ١/ ١٠٧.
 (١٠) مقدمة كتاب العتاثتي ٣.

١٢ - حجاج بن محمد المصيصي الأعور، ت ٢٠٥ ه.

١٣ – عبد الوهاب بن عطاء العجلي، ت ٢٠٦ هـ.

١٤ – الحسن بن علي بن فضال ، ت ٢٢٤ هـ .

١٥ – أبو عبيد القاسم بن سلام ، ت ٢٢٤ هـ .

١٦ – جعفر بن مبشر الثقني ، ت ٢٣٤ هـ .

١٧ – سريج بن يونس ، ت ٢٣٥ هـ .

١٨- أحمد بن حنبل، ت ٢٤١ ه.

١٨أ- القاسم بن ابراهيم الرُّسِّي ، ت ٢٤٦ هـ .

١٩ – سليمان بن الأشعث السجستاني ، ت ٢٧٥ هـ .

٢٠ محمد بن اسماعيل الترمذي، ت ٢٨٠ هـ.

٢١ – ابراهيم بن اسحاق الحربي ، ت ٢٨٥ هـ .

٢٢ – ابراهيم بن عبد الله الكجي، ت ٢٩٢ هـ.

٢٣ - علي بن ابراهيم بن هاشم القمي ، القرن الثالث.

٢٤ - سعد بن ابراهيم الأشعري القمي ، ت ٣٠١.

<sup>(</sup>۱۲) طبقات المفسرين ١/ ١٢٨.

<sup>(</sup>١٣) فهرست ابن النديم ٣٣٣، طبقات المفسرين ١/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>١٤) طبقات المفسرين ١/ ١٣٨.

<sup>(</sup>١٥) فهرست ابن خير ٤٧، معجم الأدباء ١٦/ ٢٦٠. وقد وصل إلينا.

<sup>(</sup>١٦) طبقات المفسرين ١/ ١٢٥.

<sup>(</sup>۱۷) فهرست ابن النديم ۳۳۷.

<sup>(</sup>١٨) فهرست ابن النديم ٣٣٤، طبقات المفسرين ١/ ٧١.

<sup>(</sup>١١٨) الأعلام ٦/٥.

<sup>(</sup>١٩) فهرست ابن النديم ٣٣٨، فهرسة ابن خير ٤٧.

<sup>(</sup>۲۰) طبقات المفسرين ۲/ ۲۰۰.

<sup>(</sup>٢١) فهرست ابن النديم ٣٣٧.

<sup>(</sup>۲۲) فهرست ابن النديم ٦٢.

<sup>(</sup>٢٣) فهرست الطوسي ١١٥، معالم العلماء ٢٢، طبقات المفسرين ١/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٢٤) إيضاح المكنون ٢/ ٦١٥.

٢٥ - الحسين بن منصور المشهور بالحلاج، ت ٣٠٩ ه.

٢٦ - عبد الله بن سليان الأشعث، ت ٣١٦ ه.

٢٧ - الزبير بن أحمد ، ت ٣١٧ ه .

٢٨ – أبو عبد الله محمد بن حزم الأندلسي، ت ٣٢٠ هـ.

٢٩ - أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني ، ت ٣٢٢ هـ .

٣٠ محمد بن عثمان بن مسبح المعروف بالجعد، ت ٣٢٦ هـ .

٣١ - أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري، ت ٣٢٨ هـ.

٣٢ - أحمد بن جعفر البغدادي المعروف بابن المنادي، ت ٣٣٤هـ .

٣٣ – أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس، ت ٣٣٨ هـ .

٣٤ - محمد بن العباس المعروف بابن الحجام، القرن الرابع.

٣٥- الحسين بن علي البصري، ت ٣٣٩ ه.

٣٦– قاسم بن أصبغ ، ت ٣٤٠ هـ .

٣٧- أبو بكر البردعي، ت نحو ٣٥٠ ه.

<sup>(</sup>٢٥) فهرست ابن النديم ٦٢.

<sup>(</sup>٢٦) تاريخ بغداد ٩/ ٤٩٤.

<sup>(</sup>۲۷) فهرست ابن النديم ٦٣ ، طبقات الفسرين ١/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٢٨) وصل إلينا، وقد طبع اكثر من مرة.

<sup>(</sup>٢٩) بغية الوعاة ١/ ٥٩.

<sup>(</sup>٣٠) تاريخ بغداد ٣/ ٤٧، نزهة الألباء ٣٠٩.

<sup>(</sup>٣١) البرهان ٢/ ٢٨ ، الإتقان ٣/ ٥٩.

<sup>(</sup>٣٢) البرهان ٢/ ٣٧، الإتقان ٣/ ٧٥، كشيف الظنون ١٩٢١.

<sup>(</sup>٣٣) انباه الرواة ١/ ١٠٢، وقد طبع.

<sup>(</sup>٣٤) فهرست الطوسي ١٧٧ ، معالم العلماء ١٤٣ ، وجاء في رجال الطوسي ٤٠٥ : سمع منه التلعكبري سنة ٣٢٨ هـ

<sup>(</sup>٣٥) طبقات المفسرين ١/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٣٦) الديباج المذهب ٢/ ١٤٦، طبقات المفسرين ٢/ ٣٢.

<sup>(</sup>٣٧) فهرست ابن النديم ٣٤٤، طبقات المفسرين ٢/ ١٧٤.

- ۳۸ المنذر بن سعيد البلوطي ، ت ۳۵۰ ه .
- ٣٩ أبو سعيد السيرافي النحوي ، ت ٣٦٨ ه .
- ٤٠ أبو الحسين محمد بن محمد النيسابوري، ت ٣٦٨ ه.
- ٤١ محمد بن علي بن بابويه القمي المعروف بالصدوق، ت ٣٨١ هـ .
  - ١٤١ً عبد اللَّه بنَّ الحسين بن القاسَم الرسي، القرن الرابع.
    - ٤٢ ابو المطرف بن فطيس، ت ٤٠٢ هـ .
    - ٤٣ هبة الله بن سلامة الضرير، ت ٤١٠ ه.
      - ٤٤ عبد القاهر البغدادي ، ت ٤٢٩ ه.
    - ه٤- مكي بن أبي طالب المغربي ، ت ٤٣٧ هـ .
    - ٤٦ علي بن أحمد بن حزم الظاهري، ت ٤٥٦ ه.
      - ٤٧ الواحدي، على بن أحمد، ت ٤٦٨ هـ.
        - ٤٨ سلمان بن خلف الباجي ، ت ٤٧٤ ه .
          - ٤٩ عبد الملك بن حبيب، ت ٤٨٩ ه.
    - ٥٠ محمد بن بركات السعيدي المصري ، ت ٥٢٠ هـ .
      - (٣٨) انباه الرواة ٣/ ٣٢٥ نفح الطيب ٢/ ٢٢.
        - (٣٩) فهرست ابن النديم ٦٣.
      - (٤٠) إيضاح المكنون ٢/ ٦١٥.
      - (٤١) الرجال للنجاشي ٣٠٦. (٤١أ) وصل إلينا ومازال محطوطاً.
        - (٤٢) طبقات الحفاظ ٤١٤، طبقات المفسرين ١/ ٢٨٦.
      - (٤٣) فهرسة ابن خير ٤٦ ، برنامج شيوخ الرعيني ١١٥ ، وقد طبع .
      - (٤٤) كشف الظنون ١٩٢١، وقد وصل إلينا، وسيظهر بتحقيقنا قريباً.
      - (٤٥) طبقاة النحاة واللغويين ٤٠٥، وقد طبع.
- (٤٦) إيضاح المكنون ٢/ ٦١٥. ولم يصل إليناكتابه ، وقد وهم الاستاذ سعيد الأفغاني في كتابه عن ابن حزم ٩٩ حينها ذكر أنه مطبوع بهامش تفسير الجلالين.
  - (٤٧) الوسيط في الأمثال ٧٧.
  - (٤٨) الديباج المذهب ١/ ٣٨٥، طبقات المفسرين ١/ ٢٠٤.
    - (٤٩) طبقات المفسرين ١/ ٣٥٠.
  - (٥٠) إيضاح المكنون ٢/ ٦١٥. وقد وصل إلينا، وسيظهر بتحقيقنا قريباً.

٥١ – ابو العباس الاشبيلي ، ت ٥٣١ ه .

٥٢ – محمد بن عبد اللَّه المعروف بابن العربي ، ت ٥٤٣ هـ .

٥٣ - أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، ت ٩٧٠ هـ.

٥٤ – على بن محمد المعروف بابن الحصار، ت ٦١١ هـ .

٤٥أ – ابن الشواش، أبو عبد الله محمد بن أحمد، ت ٦١٩ هـ .

٥٤٠ - المهدي محمد بن المطهر بن يحيي اليمني ، ت ٧٢٩ ه.

٥٥ - هبة الله بن ابراهيم بن البازي ، ت ٧٣٨ ه .

٥٦ - يحيي بن عبد الله الواسطي، ت ٧٣٨ ه.

٥٧ - على بن شهاب الدين الهمذاني ، ت ٧٨٦ ه .

٥٨ – عبد الرحمن بن محمد العتائقي الحلي، ت ٧٩٠ هـ .

٥٩ - أحمد بن المتوج البحراني ، ت ٨٣٦ هـ .

٣٠ - أحمد بن اسماعيل الأبشيطي ، ت ٨٨٣ ه .

٦١ – جلال الدين السيوطي ، ت ٩١١ هـ .

(٥٢) البرهان ٢/ ٢٨، نفح الطيب ٢/ ٣٥. طبع اخيراً في اليمن، ومنع مخطوط بجامعة القرويين بفاس

(٥٣) البرهان ٢/ ٢٨. وقد نشرنا كتابه (المصنى بأكف أهل الرسوخ)، ومازال كتابه (نواسخ القرآن) مخطوطاً نرجو ان نوفق في نشره.

(٥٤) التكملة لوفيات النقلة ٤/ ١٢٢.

(١٥٤) برنامج شيوخ الرعيني ١٥٤. (٥٤ ب) وصل إلينا ومازال مخطوطاً.

(٥٥) هدية العارفين ٢ / ٥٠٧. وقد وصل إلينا، ونشرته بتحقيقنا مؤسسة الرسالة عام ١٩٨٣

(٥٦) طبقات الشافعية ١٠/ ٣٩١، إيضاح المكنون ٢/ ٦١٥.

(٥٧) وصل إلينا ومازال مخطوطاً.

(٥٨) وصل إلينا، وقد طبع.

(٥٩) وصل إلينا، وقد طبع بطهران مع شرح للقاري عليه.

(٦٠) إيضاح المكنون ٢/ ٢٠٥. وهؤلاء المؤلفون (البارزي، الواسطي، الهمذاني، العتاثقي، ابن المتوج، الأبشيطي) عاشوا في القرنين الثامن والتاسع، وهذا نما يستدرك على مؤلف كتاب (النسخ في القرآن الكريم) إذ قال في ص ٣٣٦: (ويمضي القرنان الثامن والتاسع دون أن يذكر لنا المؤرخون الذين رجعنا إليهم مصنفا في ناسخ القرآن ومنسوخه).

(٦١) كشف الظنون ١٩٢١.

<sup>(</sup>٥١) طبقات المفسرين ١/ ٤٠.

٦٢ – مرعي بن يوسف الكرمي ، ت ١٠٣٣ هـ .

١٦٢أ ـ يحيي بن الحسين بن القاسم، ت ١١٠٠ هـ.

٦٣ – عطية الله بن عطية الأجهوري، ت ١١٩٠ هـ.

17۴- محمد بن سليمان الكردي، ت ١١٩٤ هـ.

وهناك مؤلفون آخرون لم اقف على سنة وفاة كل منهم بعد، وهم :

٦٤- الحارث بن عبد الرحمن.

٥٠ - هشام بن علي بن هشام.

٦٦ – أبو اسماعيل الزبيدي.

٦٧ - عيسى الجلودي.

٦٨- كمال الدين بن محمد العبادي الناصري.

٦٩ – المظفر بن الحسين بن خزيمة .

٧٠- أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه الاسفراييني.

٧١ - ومن المؤلفين من أنكر النسخ، ومن هؤلاء: أبو علي محمد ابن أحمد بن
 الجنيد سنة ٣٨١ ه، له كتاب (الفسخ على من أجاز النسخ).

\* \* \*

<sup>(</sup>٦٢) الاعلام ٨/ ٨٨، وقد وصل إلينا ومازال مخطوطاً.

<sup>(</sup>١٦٢) وصل إلينا ومازال مخطوطاً.

<sup>(</sup>٦٣) الاعلام ٥/ ٣٣، وقد وصل إلينا، ومازال مخطوطاً. (٦٣أ) وصل إلينا وسيظهر بتحقيقنا قريباً.

<sup>(</sup>٦٤) فهرست ابن النديم ٦٣، طبقات المفسرين ١/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٦٥) فهرست ابن النديم ٦٢، طبقات المفسرين ٢/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٦٦) فهرست ابن النديم ٦٢.

<sup>(</sup>٦٧) الرجال للنجاشي ١٨١.

<sup>(</sup>٦٨) إيضاح المكنون ٢/ ٦١٥.

<sup>(</sup>٦٩) طبع ملحقاً بكتاب النحاس.

<sup>(</sup>٧٠) طبع ملحقاً بكتاب لباب النقول للسيوطي.

<sup>(</sup>٧١) الرجال للنجاشي ٣٠٢، فهرست الطوسي ١٦٠، معالم العلماء ٩٨.

أما المحدثون فلعل أهم ماأفردوه في الناسخ والمنسوخ هو: ١ – النسخ في القرآن الكريم: د. مصطفى زيد.

٧- فتح المنان في نسخ القرآن: الشيخ علي حسن العريض.

٣- نظرية النسخ في الشرائع السهاوية : د. شعبان محمد اسماعيل.

٤ – النسخ في الشريعة الإسلامية : عبد المتعال الجبري .

وقد وهم بعض المحققين فأدرج كتب ناسخ الحديث ومنسوخه مع كتب ناسخ القرآن ومنسوخه ومن هؤلاء الأستاذ محمد أبو الفضل ابراهيم فقد ذكر في البرهان ٢/ ٢٨ كتاب (أخبار أهل الرسوخ في الناسخ والمنسوخ) لابن الجوزي على انه في الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، والصواب أنه في المنسوخ من الحديث، وهو مطبوع. ووهم الأستاذ مصطفى عبد الواحد في مقدمة تحقيقه لكتاب (الوفا في تاريخ المصطفى) إذ جعل كتاب (أخبار الرسوخ) أيضاً ضمن علوم القرآن.

# قتادة بن دعامة وكتابه

#### المؤلف:

هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي البصري ، من التابعين (١) .

ولد قتادة ضريراً سنة ستين بالبادية فلما ترعرع شرع في تحصيل العلم وصار من حفاظ أهل زمانه ، جالس سعيد بن المسيب أياماً ، فقال له سعيد : قم يا أعمى فقد أنزفتني . لكثرة ما سأله . وجالس الحسن البصري اثنتي عشرة سنة (٢) . وروى عن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وابن سيرين وعطاء بن أبي رباح وعكرمة اضافة إلى سعيد بن المسيب والحسن البصري .

وروى عنه أيوب السختياني ومعمر بن عبد الرزاق وهمام بن يحيي وسعيد بن أبي عروبة والأوزاعي وغيرهم (٣) .

#### : dale

كان قتادة ثقة مأموناً حجة في الحديث (١) .

قال عنه الإمام أحمد بن حنبل: قتادة عالم بالتفسير وباختلاف العلماء (٥٠).

وكان قتادة عالماً بالأنساب والعربية واللغة وأيام العرب. قال أبو عمرو بن العلاء: كان قتادة من أنسب الناس ، كان قد أدرك دغفلا (٦) . وقال الذهبي :

<sup>(</sup>١) المعارف ٤٦٢، مشاهير علماء الأمصار ٩٦.

<sup>(</sup>٢) الأنساب ٧/ ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ٨/ ٢٥١ - ٣٥٢.

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى ٧/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٥) طبقات المفسرين ٢/ ٤٣.

<sup>(</sup>٦) انباه الرواة ٣/ ٣٧، وفيات الأعيان ٤/ ٨٥.

ومع حفظ قتادة وعلمه بالحديث كان رأساً في العربية واللغة وأيام العرب والنسب (٧).

وروى أبو عبيدة ، قال : (ماكنا نفقد في كل أيام راكباً من ناحية بني أمية ينيخ على باب قتادة يسأله عن خبر أو نسب أو شعر ، وكان قتادة أجمع الناس) (^) . وقد كان الرجلان من بني أمية يختلفان في البيت من الشعر ، فيبردان بريداً إلى قتادة ، فيسألانه عن ذلك (١) . لكل هذا ترجم له ياقوت في معجم الأدباء والقفطى في انباه الرواة .

#### قوة معظه:

أما عن قوة حفظه فنكتفي بذكر أقوال العلماء:

- قال ابن حنبل: كان قتادة أحفظ أهل البصرة، لا يسمع شيئاً إلا حفظه، قرئت عليه صحيفة جابر مرة فحفظها (١٠٠).
  - وقال ابن سيرين: قتادة أحفظ الناس (١١).
- وقال بكير بن عبد الله المزني : مارأيت (١٢) الذي هو أحفظ منه ولا أجدر أن يؤدي الحديث كما سمعه .
  - وقيل: من أراد أن ينظر إلى أحفظ أهل زمانه فلينظر إلى قتادة (١٣).
- وروى ابن حجر: انه لما قدم قتادة على سعيد بن المسيب فجعل يسأله أياماً وأكثر فقال له سعيد: أكل ما سألتني عنه تحفظه؟ قال: نعم ، سألتك عن

<sup>(</sup>٧) تذكرة الحفاظ ١٢٣.

<sup>(</sup>٨) معجم الادباء ١٠/١٧.

<sup>(</sup>٩) انباه الرواة ٣/ ٣٥.

<sup>(</sup>١٠) تذكرة الحفاظ ١٢٣.

<sup>(</sup>۱۱) تهذیب التهذیب ۸/ ۳۵۳.

<sup>(</sup>١٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>١٣) تذكرة الحفاظ ١٢٥.

كذا فقلت فيه كذا ، وسألتك عن كذا فقلت فيه كذا ، وقال فيه الحسن كذا حتى رد عليه حديثاً كثيراً . فقال سعيد : ما كنت أظن أن الله خلق مثلك (١٤) .

- وقال قتادة : ما قلت لمحدث قط أعد علي وما سمعت أذناي شيئاً قط إلا وعاه قلبي (١٥) .

#### مذهبه:

قال ابن سعد: كان يقول بشيء من القدر(١٦١).

وقال الذّهبي: وكان يرى القدر. وقال: ومع هذا الإعتقاد الردي ما تأخر أحد عن الإحتجاج بحديثه سامحه الله (١٧).

وقال ياقوت: وكان يقول بشيء من القدر ثم رجع عنه (١٨).

ونقل سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قال: كل شيء بقدر إلا المعاصي (١٩).

وقال معمر: سألت أبا عمرو بن العلاء عن قوله تعالى: ﴿ وما كنا له مقرنين ﴾ فلم يجبني، فقلت: إني سمعت قتادة يقول: مطيقين، فسكت، فقلت له: ماتقول يا أبا عمرو؟ فقال: حسبك قتادة، فلولا كلامه في القدر وقد قال ( عَلَيْكُم ): إذا ذكر القدر فأمسكوا – لما عدلت به أحداً من أهل دهره (٢٠٠).

<sup>(</sup>١٤) تهذيب التهذيب ٨/ ٣٥٢ - ٣٥٣.

<sup>(</sup>١٥) المصدر نفسه ٨/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>١٦) الطبقات الكبرى ٧/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>١٧) تذكرة الحفاظ ١٢٤.

<sup>(</sup>١٨) معجم الادباء ١٧/ ٨.

<sup>(</sup>١٩) تذكرة الحفاظ ١٢٤.

<sup>(</sup>٢٠) وفيات الأعيان ١/٥٨، نكت الهميان ٢٣١.

#### نجريمه:

ومع غزارة علمه وقوة حفظه لم يسلم من التجريح فقد اتهم بالتدليس (٢١) . قال ابن حبان عنه : كان مدلساً (٢٢) .

وقال الذهبي: وكان معروفاً بالتدليس (٢٣). وقال عنه أيضاً؛ حافظ ثقة ثبت لكنه مدلس (٢٤).

وقال الخزرجي: أحد الأئمة الأعلام ، حافظ مدلس. وقد احتج به أرباب الصحاح (٢٠).

#### وفاته:

توفي قتادة سنة سبع عشرة ومائة بواسط. وذهب الأصمعي إلى أن وفاته كانت بالبصرة.

وقبل: توفي سنة ثماني عشرة ومائة وله سبع وخمسون سنة (٢٦).

#### مؤلفاته:

ذكر الداودي أن له تفسيراً رواه عنه شيبان بن عبد الرحمن التميمي (۲۷) . وله أيضاً كتاب الناسخ والمنسوخ الذي ننشره اليوم .

<sup>(</sup>٢١) التدليس هو أن يروي عمن لقيه ، ولم يسمعه منه موهماً أنه سمعه منه ، أو عمن عاصره ، ولم يلقه موهماً أنه لقيه أو سمعه منه (التعريفات ٤٧).

<sup>(</sup>٢٢) مشاهير علماء الأمصار ٩٦.

<sup>(</sup>٢٣) تذكرة الحفاظ ١٢٣.

<sup>(</sup> ٢٤ ) ميزان الإعتدال ٣٨٥/٣.

<sup>(</sup>٢٥) خلاصة تذهيب الكمال ٢/٣٥٠.

<sup>(</sup>٢٦) ينظر في الإختلاف في سنة وفاته : طبقات ابن خياط ٥١١، الطبقات الكبرى ٢٣١/٧، طبقات الفقهاء ٨٩، معجم الأدباء ٩/١٧، تذكرة الحفاظ ١٢٤، تهذيب التهذيب ٣٥٥/٨.

<sup>(</sup>۲۷) طبقات المفسرين ۲/۲۶.

# كتاب الناسخ والمنسوخ

#### أولا: توثيقه:

ذكر ابن سلامة كتاب قتادة بين المصادر التي استمد منها كتابه ، ولكنه أضاف إلى ذلك أن راوي الكتاب عن قتادة هو سعيد بن أبي عروبة (٢٨) ، وهو أثبت الناس رواية عن قتادة .

وذكر الزركشي قتادة على رأس الذين ألفوا في الناسخ والمنسوخ (٢٩).

ومما قطع الشك في نسبة الكتاب إلى قتادة هذه النقول الكثيرة التي نراها عند النحاس ومكي بن أبي طالب، فقد أورد النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ أقوال قتادة في آيات كثيرة (٢٠٠) كما أورد مكي نقولاً أخرى عن قتادة في كتابه الإيضاح (٢١) وهذه الأقوال جميعاً تتفق مع ماورد في كتاب قتادة. وثمة أقوال أخرى في تفسير الطبري (٣٢) وأسباب النزول للواحدي (٣٣) تطابق ماجاء في كتابنا.

إلا أنني في الحقيقة استبعد أن يكون قتادة قد ألف كتاباً في الناسخ والمنسوخ لأن تصنيف الكتب بدأ في منتصف القرن الثاني ولعل قولة الإمام أحمد بن حنبل في أبي الوليد بن جريح تسند ما ذهبت إليه ، قال : (كان من أوعية العلم ، وهو وابن أبي عروبة أول من صنف الكتب) (٣٤) . وابن جريح توفي سنة

<sup>(</sup>۲۸) الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ١٠٦.

<sup>(</sup>٢٩) البرهان ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٣٠) الناسخ والمنسوخ للنحاس ١٣٧، ١٥٥، ١٥٧، ١٨١، ١٨٢، ١٨٣–٢٣٢.

<sup>(</sup>۳۱) الإيضاح لمكي ۱۱۹، ۱۲۷، ۱۳۱، ۱۳۱، ۱۷۱، ۱۹۵، ۲۲۲، ۲۵۲، ۲۵۹، ۳۲۳، ۲۳۸، ۳۲۰، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۳۰،

<sup>(</sup>٣٢) تفسير الطبري ٧٨/١.

<sup>(</sup>٣٣) أسباب النزول ٤٠٣.

<sup>(</sup>٣٤) تذكرة الحفاظ ١٦٩.

١٥٠ هـ وابن أبي عروبة توفي سنة ١٥٦ هـ . وكذا قول الذهبي في ترجمة سعيد ابن أبي عروبة : (وهو أول من صنف الأبواب بالبصرة) (٣٥) .

ولكن النص الذي ننشره جاء برواية همام بن يحيي الذي دوّن ماسمع من شيخه ثم ذُكرت هذه المرويات على أنها كتب اعتمد عليها المصنفون في الموضوع.

#### ثانيا: مفطوطة الكتاب:

نسخة حديثة جيدة ، كتبت بخط معتاد فيه بعض الشكل: رؤوس الفقر مكتوبة بالحمرة. وتقع النسخة في مجموع رقمه ٧٨٩٩ تحتفظ به دار الكتب الظاهرية (٣٦). وقد أرفقت صورة لهذا الكتاب رغبة في اطلاع القراء عليه:

# ثالثا: منمج التعقيق:

أهم مايجب ذكره في منهج التحقيق هو أنني خرّجت الآيات القرآنية وحصرتها بين قوسين مربعين كما عرفت بالأعلام تعريفاً موجزاً وأحلت دائماً على كتب الناسخ والمنسوخ المطبوعة والمخطوطة ونبهت على أقوال قتادة التي ذكرها النحاس ومكي في كتابيها توثيقاً للكتاب.

وأخيرا أرجو أن يكون عملي خالصاً لوجهه ، والحمد لله على ماأنعم ، إنه نعم المولى ونعم النصير.

<sup>(</sup>٣٥) تذكرة الحفاظ ١٧٧.

<sup>(</sup>٣٦) فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (علوم القرآن) ٤٠٤.

العلقرعشع وسيعا واحتجابته ليلسن فمأخ فضافي تدعل خرجتن فحاشت واشت لمقالل ووعمر مرحة وتقل المادى مرالاميوة لأرعد اهره النافتا وموالا يدفرنا والماسطاس ذولان برونا المروسقع معن كأرملا والخرف بالطبع تدخي بالوماد أأسلا إبل والدام عادول و الماخد مدول مد ملامد المناد الغد عليه بعنها عربين بشمير وكار الا انتاموالا ياعده -كبرالبد ملسك كيلانا لساريد مراز صرصااد الرغ يقال دستى والمؤسسه الماني سائيد خل ل لاعليفنظ كصبع سعنده كابدخل الرموع ير الدي يعرب باب كأس المقاحر موالمل كألفور للإقال لد مل احرب الشلفاحد وله كالمالاب لامثالات العدوية قال احراب في عن مراح مد وكان انادسنا اليه تعب لليوكبرها تأسيله مغالك سدة إجله انسما سلوعتص هر مأسه كمن تعبيرة لاذبر أخذ والاداركار غراب كاستكراف مراكا بلرم للن واللحد مرافعا والمارع والعميل وسند تولاه بمر معرفا بالمذوب ولتابيعه لوروسس المدالمدت وكل الامداف بالبدال باريت ولل وعد بحر وسل وقد فري اللعبر معالم رب ولالمدون ٥ دك ماجاس دكر الرافعة والحوارج والمرحبة والبديه ومن أب أخدكل حرف مها لمفتي مر الاسع إنقال سيت الله الم نسول الدار مل كركه فل مقالان كل غلام في في من بعض السلف رفع السلم وأقاً المزاج علم من الحك لحدوم عن البعث وعدم العداء فلك منام المارين كالمهد المرح واسالله إلى المارين المسم للعب السع و بعد و العشر والمسيم ب التاليم المؤمل السين عبوالي فك مزا الديك ومروس بعقري فلسنا ابتعامرهات الدواما روك العياد فقذ اخرف من مرد ف الاصداد تقول شريت العجعول لمدينه وشرب التبر معتدو شلهمت النبركات تربدهمة كالشيريت وكسنك شعت النبر عب ومراب واللميت المنتدشعوب الهاموق وخفيت النها المدت وكتندوا سردت التراحليت واسكت وكاجدهناد ادملع وتلب اللرميدمها لهرومبرهنه عوس لعيت الشروارمليانا استاخته ومسغ ملان فال مدرج مست المن على أعني يمدود وسلما يتال المذي غير العديدا تك والسيار وما وا ٤ الدي مبد فالمات البرل والموين والماسواية كالانه وعوان الابان مرك والعوالعل و واسسا المتدين ماهم مبسود و المالة درين بدلت العرب المقار والعن الكيار أن عال بنال هذا لذرا سوون به وقال بالالمدمل ومزوالد والمصردو الوسلة كالموانات وليسل ومرسالت اردية بتلد فالوخفف للمنذانا واست مامس بعل عديدما مع معالندرالا حاصل ارد ما الدالندر عقاله المراهد مدارو بعدانال المعيات بمسمار عرابدري كالترمترا ملساع وبتدر تفرد كاجتاع فبعال نه رسالت مع مع لا رستاك العمل أند عارما فاله كما أن معلماً من روالت من و لواست و تول عابشة رَّسِين اللهُ مناعا عد روانلد الحارية الحريشة السيماليت بير المبطر وقد علي قرَّبَ بهم بعون أن عد الاسم لا يرم ما العقرة و الملاميه والمتوافي ولك الديم علم الم تولول لا تلديك بنسر والدما عدول وهذا الموسك المسية والملامع المديدة المانسيره منهم عمل المؤدون المستعصدم الني لمنت لهي بأن بنسب الدول النيم من حمله لعيره ه تأدة أبزبكاخ التددس

لعندية التها المجاولارك أرمدالومرا بسعيدا رصيدة جاعنة الكانه طاميع المساول الخارجة المفاولية عراد المصاريح الم المهل لم بازيدن الهي الومي أو إلف يخوص خدرة التين يسبع زيض بالفوائد كذه بدلي مؤلوا بسارة السيطرة والمبتعظمة ا المستبدئة البرط العالى بكسدال بعد المراج المساق بالمدارك المساق المعالي المعالم والمعالم المساق والمناكمة

مرد بعشذ للوشغرل ولعهاليري والبلم وآمرالشيتامنا رالوه بئر حؤكة ملائرك جدء الاربي الانما لداخلها أرّا مسيومين لمارَّة مُسْدُدُ وَعَهُ وَالْحَارِي وَالْمَامِدِ الْمُسَاكِسِ وَارِ الْمِيدِلُ فَعَيْدُ فَاحَدُ وَالْمُعَامَانُا برسورة الخسرفعل الخشرلم بالرائل نعتا ماس مرالعب لشاماليا تربل ماثل ملياته وعوش ولعدول إآبالا وآسنا أداعة 4 المصائ للجزار فاسهوهم لعدافا بإبس فان علهؤفين شومنات فلازع غفافيق ٤ الكيابة في حِلْ المولالم علور الريحان هما آلفه أولاحل المنز الريكة على الخالهة وهر أخورها وكآ منكذًا حِنْهِ الْكُوْالْرِيعِيمُ لِذَكَ كَارِيبًا وَالْمُرِدِ الْمَالِثِ لَى يُسْلَمُ إِلَيْعَامِنِ ٥ وعو مَ تُعَلَّمُ وَحُلْ ماحالها للكعكم زكسا لوكما اضغانكارا واعزون مرامعار يسول لمدميل بدعا وبإرجعوا الحرائل والعمرييهم . را معار رسول المدم إصعادا العد متروجت و عدله ورعد المار عليد يسر المعلمة عادا مودي من هاراله سبهم فسرامة كسرسول احمل العمادع الخبلان وحرب عذائه ورجت اليارة آجدة بين الكاردار عداسا مسائد بالمداسل مادرا ذبرا فالانتبار اللياره وعرب تولدعو وجلوع كالعدع كمبارا ملما علمهد الخلائن اخل المدر فلفا للسلالي وعن توله مرمل دارما بإنبرس ارؤام كال الكنار معالم بغول للاظه ليست معهونس لمعطب تبنول اسعالهما والمهد باحدوب موصعه وأعنيه أذاعيه بال معطوارة خاصد أفكأ الدستك وسامرا العسدع بسنرا العبد بغذ دلأم تسوهد الخيكز خذ الفنلف ركز فنبذ الي كأرد جد عيدته سورة المرسل وعب فوله عرفه كالكائلة الالله التملكة بصعبة اوانغ مرب طلا اوز ذعلته مديل المرك مربلامعرم أبد مروحل مباراك في أولو عده الشوزة متأران إرشول القصل الديار بارباعتي سف لذالم ملسك اسماسها عبلاخ الدل السعود جل التعبيف في اجرها قال عدوجل مل السكر كسكير حنص واخود لبعسرون في المنص بتسعوب من نغتل لقودا حدوث بعا يُلوث في شيدل الدوانع وانا للسرسة نسيحت هد والدنكاريتها كيرمها بالتكر فعل تبكرا لكيل علومًا تعد مُربِعَهِ وَعَالَ امْدُوا العَلاءُ وآتُوا المراء وها فريضان المرحة والمنطقة عن فياده أراساع الغراب ع الإدا إلى أركد السيطام كان معينا والنال المرجهم غسروب والتالث مرميأي ابي الالعدورلوحي وأن عدابي خوالغداث الاليرة السبة أء خانه الموميس والخلشا حابه شيا والخشائين حابة الحراب ذالت آمياً فل دارجيدًا ب ها عز الكارم المضالج وسَعِيداً وجُسِراً ا عاما لاات الحرابة مدلت مراكنرات والبوابونا ترجعون بدوالي سرخ وفي كل ميترم اكتبيت وح لاتفالوب ه ٠٠٠ حِسِدَ مُدُهَامِن مبادءاً راي إِمَرَكِعِيبِ قال أَنْ احْرَمَدَ النَّالُ فِي الْبَنَاءِ هُا آمِن الْإِعَيْن كَمَا يَهُ مُرَادَةٍ للاما كر مولام العند المركب الراجمة اه دصر المدف س العراب فالرحب وساعل مرادة مال المعرموال مرل وَالْمِنا وَالمَا مَد وَالْإِسَالَ مَرَانُ وَالرَّمدةِ الْعِيرِةِ الْخُرِو الْأَحْرِبِ وَمحد وَالْمَدِ وَالْمُ والمعدد آلحيد الدبالها المس لمضرمنا لغل اقاكه تكعشرسواليات وكواد كرلندواد اختصرامة والعنفاك عدائدة وسابر العرائس وكالحسداء كالمتعن الكلمعر اعضا إلفتال الم أرار لرز الغراباتدا مرزيك الدى حلومني ملع آل التال يكاللو مجع والسنادة ملا وكل ما الكلم والرك الماس مد للإب المائس الول وكالمإاز كالساب سرافل المذبر آخذها مدا الأخرى ماب الثلاث كن مُثل الار في ما لاحرى بغدض والمحسدا مكامغها لنكم مراي صالح مدار عاسرة لارلالقدامال اللها ولدوا ووقع اركالالابر عفنا لمار للدومسرايات والواؤ اكترملاا مسربوامع العومقا بالمسرار علور عظيم أمالتواركوم هما لحدب عاماله سلالكليف مولد عرزجل مله استمواكع الحورة أحسرالحوار الاسح والملسوح وسدالحد والمندوم إلى مطسد أمحد وعلى له وسلمه

# كِناب الناسِمْ والمنسومْ في كِناب اللهِ نعَالَى

# عُن قْتَادَة بِن دعَامَة السدوسي

أخبرنا الفقيه المكي أبو الحرم مكي بن عبد الرحمن بن سعيد بن عتيق (۱) وجاعة قال: أنا الحافظ شيخ الإسلام فخر الأنام جال الحفاظ ابو طاهر أحمد ابن محمد بن إبراهيم بن سلفة السلفي الأصبهاني (۲) في العشر الآخر من صفر سنة اثنتين وسبعين وخمس مائة بثغر الإسكندرية في منزله ، قرأت عليه وأنا اسمع . قلت : وفي طبقة السماع بخط السلفي : هذا تسميع صحيح كما كتب . وكتب أحمد بن محمد الاصبهاني قال : أخبرنا الشيخ أبو الحسين (۱) المبارك بن عبد الجبار بن الصيرفي (۱) ببغداد من أصل سماعه ، أنا أبو

<sup>(</sup>١) لم اقف على ترجمته.

 <sup>(</sup>٢) من الحفاظ المكثرين، توفي ٥٧٦هـ (تذكرة الحفاظ ١٢٩٨، الوافي بالوفيات ٣٥١/٧، طبقات الشافعية ٤/٣٤).

<sup>(</sup>٣) في الإنباه ووفيات الأعيان: أبو الحسن.

<sup>(</sup>٤) أستاذ ابن الشجري المتوفى ٥٤٢هـ في الحديث ت٥٠٠هـ. (ينظر: هامش انباه الرواة ٣٠١/٣ نقلاً عن ابن مكتوم ، وفيات الأعيان ٢/٦٤). (ميزان الاعتدال ٣/٣١)، لسان الميزان ٥/٥).

طاهر محمد بن علي يوسف بن العَلاف (٥) ، أنا أبو بكر أحمد بن جعفر (١) بن محمد بن سلَّم الخُتِّلي ، أنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحيّ (٧) ، ثنا محمد ابن كثير العبدي (٨) ، ثنا همام بن يحيي (٩) (٦٦ ب) قال : سمعت قتادة يقول ابن كثير العبدي (٩) : ﴿فَأَيْنَمَا تُولُّواْ فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ (١٠) قال : كانوا يصلون في قول الله عز وجل : ﴿فَأَيْنَمَا تُولُّواْ فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ (١٠) قال : كانوا يصلون غو بيت المقدس ورسول الله عَيْنِي بمكة قبل الهجرة وبعدما هاجر رسول الله على المحرة وبعدما هاجر رسول الله علي المحرة الله تعالى نحو الكعبة الله المحرة الله تعالى نحو الكعبة الله المدن المحرة الله تعالى نحو الكعبة الله المدن المحرة الله تعالى المحرة الله تعالى المحرة الله الله الله الله المدن المحرة الله تعالى المحرة الله المحرة الله تعالى المحرة الله الله المحرة الله الله الله المحرة الله تعالى المحرة الله الله الله المحرة الله تعالى المحرة الله الله المحرة الله المحرة الله المحرة الله المحرة الله المحرة الله الله الله المحرة المحرة الله المحرة المحرة الله المحرة المحرة المحرة المحرة الله المحرة المحرة الله المحرة الله المحرة ال

وقال في آية اخرى: ﴿ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قَبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِ وَجَهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ وَقَالَ فِي آية اخرى: ﴿ فَلَنُولِّيَنَّكَ قَبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِ وَجَهَكَ شَطْرَهُ ﴿ ١٢) أي: تلقاءَهُ. وَنَسَخَتْ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ (١٢) أي: تلقاءَهُ. وَنَسَخَتْ هذه ما كانَ قبلَها من أمرِ القبلةِ (١٣).

هذه ماكانَ قبلَها من أمر القِبلةِ (١٣).

وعن قوله جلَّ وعَزَّ: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ﴾ (١٤). فأمر اللَّه عزَّ وجلّ نبيه عَلِيلِهُ أَنْ يعفو عنهم ويصفح حتى يأتي اللَّه بأمره ، ولم يُؤمر يومئذٍ بقتالهم ، فأنزل اللَّه عزَّ وجلَّ في براءة ، فأتى اللَّه فيها بأمره وقضائه ، فقال : ﴿ فَتَلِلُواْ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤمِنُونَ باللَّهِ

<sup>(</sup>٥) من المحدثين ت٤٤٢هـ ( تأريخ بغداد ١٠٣/٣ ، شذرات الذهب ١٦٩/٣)

<sup>(</sup>٦) الختلي مقرئ مفسر محدث، توقي سنة ٣٦٥هـ. (العبر ٣٣٥/٢، طبقات القراء ٢/٤٤)

<sup>(</sup>٧) محدث مكثر، توفي سنة ٣٠٥هـ. (معجم الأدباء ٢٠٤/١٦، تذكرة الحفاظ ٦٧٠، لسان الميزان (٧). عدد مكثر، توفي سنة ٣٠٥هـ. (معجم الأدباء ٢٠٤/١٦).

<sup>(</sup>٨) من المحدثين، توفي ٢٢٣هـ. (الواني بالوفيات ٤/٣٧٤، تهذيب التهذيب ١٧/٩).

<sup>(</sup>٩) من المحدثين، توفي ١٦٣هـ. (العبر ٢٤٣/١، ميزان الإعتدال ٣٠٩/٤، طبقات الحفاظ ٨٦).

<sup>(</sup>١٠) البقرة ١١٥. وينظر: تفسير الرازي ٣٣/٤، تفسير البيضاوي ١٩٨/، روح المعاني ١٩٨/١.

<sup>(</sup>١١) ينظر: النحاس ١٤، ابن سلامة ١٢، البغدادي ق٧ب، مكي ١١٢، ابن الجوزي ١٩٩، العتائق ٢٩، ابن المتوج ٣٩.

<sup>(</sup>١٢) البقرة ١٤٤.

<sup>(</sup>١٣) ينظر ايضا: تفسير الطبري ١٩/٢ ، زاد المسير ١٥٦/١.

<sup>(</sup>١٤) البقرة ١٠٩.

وَلاَ بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ إلى: ﴿وَهُمْ صَاخِرُونَ ﴾ إلى: ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ أ<sup>(١٥)</sup>. فنسخت هذه الآية ماكان قبلها وأمر فيها بقتال أهل الكتاب حتى يُسْلِموا أو يفدوا بالجزية (١٦).

وعن قوله جلَّ وعزَّ: ﴿ وَلَا تُقَتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَتَلُوكُمْ فَآقْتُلُوهُمْ ﴾ (١٧) . فأمر اللَّه عزَّ وجلَّ نبيه عَيْضَهُ ألاَّ بقاتلهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدأوا فيه بقتالٍ (١٨) .

وقال في آية اخرى: ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ، قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ (١١) . كان القتال فيه كبيراً كما قال اللَّه عزَّ وجلَّ ، فنسخ هاتين الآيتين في براءة : ﴿ فَإِذَا ٱنَسلَخَ الْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَآقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ﴾ (٢٠) . وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَةً ﴾ (٢٠) . وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَقَتِلُوا اللَّهُ عَلِينَ وَبِينَ وَبِينَ وَبِينَ وَقِالَ : ﴿ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ كُلُّ مَرْصَدٍ ﴾ (٢٠) . وقال : ﴿ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَبِينَ قَرِيشَ أَربعة أَشْهِر ﴿ وَالأَشْهِرِ النَّحْرِ ، كَانْتَ تلك بقيَّة مدتهم ، ومَن لا عَهْدَ له لانسلاخ في الحَرَم وعند فأمُرُ اللَّهِ جلَّ وعزَّ لنبيّة عَيْلِينَةً إذا مضي الأَجلُ أن يقاتلهم في الحل والحرم وعند البيت حتى يشهدوا أن لا إله إلّا اللَّه وأنَّ عَمداً رسول الله (٢٢) .

<sup>(</sup>١٥) التوبة (براءة) ٢٩.

<sup>(</sup>١٦) ينظر: ابن حزم ١٢٣، النحاس ٢٥، ابن سلامة ١٢، مكي ١٠٨، ابن الجوزي ١٩٩، العتائقي ٢٨، ابن المتوج ٣٨.

<sup>(</sup>١٧) البقرة ١٩١.

<sup>(</sup>١٨) نقل مكي قول قتادة ١٣١. وينظر أيضاً: ابن حزم ١٢٤، النحاس ٢٦، ابن سلامة ١٩، ابن الجوزي ٢٠٠، العتائقي ٣٣، ابن المتوج ٥٥.

<sup>(</sup>١٩) البقرة ٢١٧.

<sup>(</sup>٢٠) التوبة ٥.

<sup>(</sup>٢١) التوبة ٣٦.

<sup>(</sup>٢٢) ينظر: ابن حزم ١٢٤، النحاس ٣٠، ابن سلامة ٢٠، مكي ١٣٤ وفيه قول قتادة، ابن الجوزي ٢٠١، العتائتي ٣٤، ابن المتوج ٥٧.

وعن قوله جلَّ وعزَّ: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ (٢٣). فجعل عِدَّةَ المُطَلَّقة ثلاثَ حِيض ، ثُمَّ أنَّه نسخ منها عِدَّةَ المطلقة التي طُلِّقَتْ ولم يَدْخُلْ بها زوجُها ، قال اللَّه عزَّ وجلَّ في سورة الأحزاب (٢٤) : ﴿ يا أَيُّها الذينَ آمنوا إذا نكحتُمُ المؤمناتِ ثم طلقتموهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَما لكم عليهِنَ من عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جميلاً ﴾ فهذه ليس عليها عِدَّة ، إِنْ شاءت تزوجتْ من يومِها.

وقد نسخ من الثلاثة قُروء اثنان: ﴿ وَٱلَّتِي يَكِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن اللهُ عَلَى اللهُ وَٱلَّتِي لَمْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

ثم نسخ من الثلاثة قروء الحامل فقال : ﴿ وَأُولَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ (٢٧) : فهذه أيضاً ليست من القروء في شيء ، إنّا أَجَلُها أن تَضَعَ حَمْلَها.

وعن قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ ﴾ (٢٨) . أي : في القُروء الثلاثة ، فَنَسَخَ منها المطلقة ثلاثاً ، وقال اللَّه جلَّ وعزَّ : ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ ، مِنَ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ﴾ (٢٩) .

<sup>(</sup>٢٣) البقرة ٢٢٨.

<sup>. 29</sup> آية 21.

<sup>(</sup>٢٠: ٢٥) الطلاق ٤.

<sup>(</sup>۲۷) الطلاق ٤.

<sup>(</sup>٢٨) البقرة ٢٢٨.

<sup>(</sup>۲۹) البقرة ۲۳۰. وينظر: ابن حزم ۱۲۰، النحاس ۲۲، ابن سلامة ۲۶، البغدادي ق۱۰، مكي ۱۴۸ وفيه وقل قنادة، ابن الجوزي ۲۰۱، العتائتي ۳۵، ابن المتوج ۲۰.

وعن قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمُوْتُ إِن تَرَكَ غَيْرًا ٱلْوَصِّيَةُ ﴾ (٣٠). والخير: المال، كأنْ يُقالَ: ألف فما فوق ذلك، فأمر أنْ يوصي لوالديه وأقربيه، ثُمَّ نسخ بعد ذلك في سورة النساء (٣١) فجعل للوالدين نصيبًا معلوماً وألحق لكلِّ ذي ميراثِ نصيبه منه وليست لهم وَصِيَّة فصارت الوصَّيَةُ لمن لا يرث من قريب وغير قريب.

وعن قوله عزَّ وجلَّ ﴿ يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ﴾ (٣٦): القَارُكُلُّهُ ، ﴿ قُل فَيهَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمِنافِعُ للناس ﴾ . ودمَّها ولم يُحرمها ، وهي لهم حلال يومئذ ، ثم أنزل الله عزَّ وجلَّ بعد ذلك هذه الآية في شأن الخمر ، وهي أشدّ منها فقال : ﴿ يَأَيُّهُا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ ٱلصَّلُوةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَنا فقال : ﴿ يَأَيُّهُا اللّهِ عَزَّ وجلَّ أَنزلَ اللّه عزَّ وجلَّ أَنزلَ اللّه عزَّ وجلَّ أُنزلَ اللّه الله عزَّ وجلَّ أُنزلَ اللّهِ الله عَلَى مَن عَمَل السَّيْطُانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إنَّمَا اللّهَ عَلَيْكُمْ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَيْسِرُ وَاللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلِهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ عَلْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللللّهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ ال

<sup>(</sup>۳۰) البقرة ۱۸۰.

<sup>(</sup>٣١) الآية ١١ ﴿ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منها السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فان كان له اخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين أباؤكم وابناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً ﴾ . وينظر: ابن حزم ١٢٤ ، النحاس ١٨ ، ابن سلامة ١٦ ، مكي ١١٩ ، ابن الجوزي ٢٠٠ ، العتائقي ٣٠ ، ابن المتوج ٤٤ .

<sup>(</sup>٣٢) البقرة ٢١٩.

<sup>(</sup>٣٣) النساء ٤٣. قال الرضي في حقائق التأويل ٣٤٥: وفالصحيح أن هذه الاية منسوخة بقوله تعالى : ﴿إنما الخمر والميسر...﴾ وبقوله تعالى (البقرة ٢١٩) : ﴿يسألونك عن الخمر...﴾ .

<sup>(</sup>٤٣) المائدة ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣٥) ينظر: ابن حزم ١٧٤، النحاس ٣٩، ابن سلامة ٢٠، مكمي ١٣٩، ابن الجوزي ٢٠١، العتائقي ٣٤، ابن المتوج ٥٨.

وعن قوله عزَّ وجلَّ ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لَآزُوْجِهِمْ مَّتَعاً إلى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجِ ﴾ (٣٦). قال: كانت المرأة إذا تُوفي عنها زوجها كان لها السُكْنى والنفقة حولاً من مالِ زوجها مالم تخرج. ثم نسخ ذلك بعد في سورة النساء (٣٧) فجعل لها فريضة معلومة ، الثمن إنْ كان له ولد ، والربع إن لم يكن له ولد وعدَّتُها: ﴿ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ﴾ (٣٨) فنسخت هذه الآية ماكان قبلها من النفقة في أمر الحولِ ، ونسخت الفريضة ، الثمن والربع ، ماكان قبلها من النفقة في الحول (٣٩).

وعن قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ. أَيَّاماً مَّعْدُودَتٍ... ﴾ إلى قوله: ﴿ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ (''). كانت فيها رخصة الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما لايُطيقان الصوم أنْ يطعا مكانَ كلِّ يومٍ مسكينا أو يفطرا. ثم نسخ تلك الآية التي بعدها فقال: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْوِلَ فِيهِ القُرْءَانُ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيِّنْتٍ مِن اللهُدَى والفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الرَّالُ فِيهِ القُرْءَانُ هُدى لَيْنَاسٍ وَبَيِّنْتٍ مِن اللهُدَى والفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الرَّالُ وَيَهِ اللهِ العلم يرون ويرجون أنّ الرخصة قد أُخرَ ﴾ (١٤). فنسختها هذه الآية فكان أهل العلم يرون ويرجون أنّ الرخصة قد ثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا لم يطيقا القيام ان يطعا مكان كلّ يوم مسكينا ، وللحبلي إذا خَشِيتْ على ما في بطنها ، والمرضع إذا خشيت على ما في بطنها ، والمرضع إذا خشيت على ولدها (١٤).

<sup>(</sup>٣٦) البقرة ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣٧) الآية ١٢.

<sup>(</sup>٣٨) البقرة ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣٩) ينظر: ابن حزم ١٢٥، النحاس ٧٢، ابن سلامة ٢٦، مكي ١٥٣، ابن الجوزي ٢٠١، العتاثقي ٣٧، ابن المتوج ٧٠.

<sup>(</sup>٤٠) البقرة ١٨٣ – ١٨٤.

<sup>(</sup>٤١) البقرة ١٨٥.

<sup>(</sup>٤٢) ينطر: ابن حزم ١٧٤، النحاس ٢٠، ابن سلامة ١٨، مكي ١٢٧، وفيه قول قتادة، ابن الجوذي ٢٠٠، العتائتي ٣٣، ابن المتوج ٥٤.

حَدَّثُنَا قَتَادَةَ عَن يَزِيدُ بَن عَبِدَاللَّهُ (٤٣) أَخِي مُطَّرِفُ بَن عَبِدَاللَّهُ (٤٤) أَنَّ النبي عَيِّلِيَّةٍ رَخْصَ للحبلي والمرضع .

وعن قَتَادة: ﴿ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِيَ أَنفُسِكُمْ أُو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ﴾ (١٠) ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّه عزَّ وجلَّ الآية التي بعدها فيها تخفيف ويسر وعافية: ﴿ لاَ يُكلِّفُ ٱللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ أي: طاقتها، ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتُ ﴾ (١٠) ، فنسختها هذه الآية (١٠) .

حدّ ثنا قَتَادة عن زِرارة بِن أَوْفِى (^؛) عن أَبِي هريرة (١٠) قال : قال رسولُ اللّه عَلَّاتُ وَجُلَّ تَجَاوِز لأُمَّتِي عن كلِّ شيءٍ تحدث أَنْفُسها مالم تَكَلَّمْ به أُو تَعْمَلْ به) (٠٠) .

# ومن [سورة آل عمران]

﴿ يَأَنُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ (٥١): أَنْ يُطَاعِ فلا يُعْصَى ، ﴿ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلاًّ وَأَنتُمْ مُّسْلِمُونَ ﴾ (٥١). نسختها الآية التي في التغابن:

<sup>(</sup>٤٣) من المحدثين، توفي سنة ١٠٨هـ، وقيل: ١١١هـ. (طبقات ابن سعد ١٥٥/٧، طبقات ابن خياط ٤٩٧، تهذيب النهذيب (٣٤١/١١).

<sup>(</sup>٤٤) من المحدثين الثقات، توفي سنة ٨٧هـ. (طبقات ابن خياط ٤٦٧، حلية الأولياء ١٩٨/٢، تذكرة الحفاظ ٢٤).

<sup>(</sup>٥٤) البقرة ٢٨٤.

<sup>(</sup>٤٦) البقرة ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤٧) ينظر: ابن حزم ١٢٥، النحاس ٨٥، ابن سلامة ٢٧، مكي ١٦٧، ابن الجوزي ٢٠١.

<sup>(</sup>٤٨) من المحدثين، توفي سنة ٩٣ هـ. (طبقات ابن خياط ٤٦٧ ، الإصابة ٢/٥٥٩ ، تهذيب التهذيب ٣٢٢/٣).

<sup>(</sup>٤٩) هو عبد الرحمن بن صخر، احفظ الصحابة للحديث ، توفي سنة ٥٨هـ. (صفة الصفوة ١/٥٨٥، أسد الغابة ٣١٨/٦، الإصابة ٧/٥٤٣).

<sup>(</sup>٥٠) صحيح مسلم ١١٧، سنن ابن ماجة ٢٥٨.

<sup>(</sup>٥١) آل عمران ١٠٢.

<sup>(</sup>٥٢) هـي تتمة للآية ١٠٢ من آل عمران.

﴿ فَآتَقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ ﴾ (٥٣). وعليها بابَعَ رسول اللَّه عَلَيْهِ على السمع والطاعة مااستطاعوا.

#### ومن [سورة النساء]

﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا ﴾ ( أن القرائض ، كان ماترك الرجل من مال أعطى منه اليتيم والمسكين وذوي القُربى إذا حضروا القِسْمة ثُمَّ نسخ ذلك بَعْدَ ذلك ثُمَّ نسختها المواريث ( أن ) ، فنسخ اللَّه عزَّ وجلَّ لكل ذي حقّ حقه ، ثم صارت وَصِيَّة من ماله يُوصى بها لقرابته وحيث شاء ( ( ) ) .

حَّدَّثنا قَتَادة قال: قال الأشعري (٥٨): ليست منسوخة (٥٩).

وعن قَتَادة: ﴿ وَٱلَّتِي يَانِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ الْرَّبَعَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً. وَٱلَّذَانِ يَأْتِيلِهَا مِنْكُم أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَانْ تَوَاباً رَّحِيماً ﴾ (١٠) . فَأَذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِن ٱللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَّحِيماً ﴾ (١٠) .

(٥٣) التغابن ١٦. وينظرُ: ابن حزم ١٢٥ ، النحاس ٨٨، ابن سلامة ٣٠، مكي ١٧١ وفيه قول قتادة ،
 ابن الجوزي ٢٠٢ ، العتائقي ٣٩، ابن المتوج ٨٠.

(٤٥) النساء ٨.

(٥٥) من التابعين، توفي سنة ٩٤ هـ . (طبقات الفقهاء ٥٧، تذكرة الحفاظ ٥٤، طبقات القراء ١/ ٣٠٨).

(٥٦) هي الآية ١١ من النساء كما سلف في هامش رقم ٣١.

(٥٧) ينظر: ابن حزم ١٢٦، النحاس ٩٥، ابن سلامة ٣١، مكي ١٧٦، ابن الجوزي ٢٠٢، العتائقي ٣٩، ابن المتوج ٨٣.

(٥٨) هو ابو موسى عبد الله بن قيس، من فقهاء الصحابة، توفي سنة ٤٢هـ وقيل ٥٦هـ. (المعارف
 ٢٦٦ ، طبقات الفقهاء ٤٤، أسد الغابة ٣٠٦/٦).

(٩٩) ينظر: تفسير الطبري ٢٦٣/٤، الكشاف ١/٣٠٥، زاد المسير ٢٠/٢، تفسير القرطبي ٥/٨٤، البحر المحيط ١٧٥/٣.

(٦٠) النساء ١٥- ١٦. وينظر: معاني القرآن ١/ ٢٥٨، معاني القرآن وإعرابه ٢٦/٢.

قال: كان هذا بدء عقوبة الزنا، كانت المرأة تحبس فيؤذيان جميعا فيعيّران بالقول جميعا في الشتيمة بعد ذلك، ثُمّ أَنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ نسخ ذلك بعد في سورة النور فجعل لهن سبيلا فقال: ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَلِحِدٍ مِنْهُمَا مِاثَةَ جَلْدَةٍ وَلِا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ ﴾ (١١). وصارت السّنة فيمن أحصَن جلد مائةٍ ثم الرَّجْم بالحجارة، وفيَمنْ لم يُحصنْ جلد مائةٍ ونفي سنة. هذا سبيل الزانية والزاني (١٢).

وعن قتادة عن قوله عز وجل : ﴿ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ فَالْتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً ﴾ (٦٣) . وذلك ان الرجل كان يعاقد الرجل في الجاهيلة فيقول : هَدْمي هَدْمكَ ودمي دَمكَ وترثني وأرثك وتُطْلَبُ بي وأَطْلَبُ بي وأطْلَبُ بك. فجعل له السُدْسَ من جميع المال ثم يقسِم أهل الميراثِ مواريتَهُم . ثم نسخ ذلك في سورة الأنفال ، قال : ﴿ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (١٤) . فنسخ ما كان في عهد يُتوارث به وصارت المواريث لذوي الأرحام (٢٥٠) .

وعن قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِلاَّ الذينَ يَصَلُونَ إِلَى قَوْمٍ بِينَكُمْ وَبِينَهُم مَيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُم حَصِرَتْ صَدُورُهُمْ . . ﴾ إلى قوله : ﴿ وَأَلْقَوا ۚ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ جَاءُوكُم حَصِرَتْ صَدُورُهُمْ . . ﴾ إلى قوله : ﴿ وَأَلْقَوا ۗ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ

<sup>(</sup>٦١) النور ٢.

<sup>(</sup>٦٢) ينظر: ابن حزم ١٢٦، النحاس ٩٦، ابن سلامة ٣٣، مكي ١٧٩، ابن الجوزي ٢٠٢، العتائقي ٤٠، ابن المتوج ٨٧.

<sup>(</sup>٦٣) النساء ٣٣. وفي المصحف الشريف وعقدت، بغير ألف، وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي. أما وعاقدت، بألف فهي قراءة باقي السبعة وهم ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر. (ينظر: السبعة في القراءات ٣٨٨)، حجة القراءات ٢٠١، الكشف عن وجوه القراءات السبع ٣٨٨/١، التيسير في القراءات السبع ٩٦).

<sup>(</sup>٦٤) الأنفال ٧٥.

<sup>(</sup>٦٥) ينظر: ابن حزم ١٢٧، النحاس ١٠٥، ابن سلامة ٣٦، مكي ١٩١، ابن الجوزي ٢٠٢، العتائقي ٤٣، ابن المتوج ٩١.

اَللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ﴾ (٦٦) . ثم نسخ بعد ذلك في براءة ، نبذ إلى كلِّ ذي عهدٍ عهدهُ ، ثم أمرَ اللَّهُ عزّ وجلَّ نبيه عَيْلِيَّهُ أن يقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه وإنَّ محمداً رسول اللَّه : ﴿ فاقتلوا المشركينَ حيثُ وجدتموهم وخُذُوهُم واحصروهم وأقعدوا لهم كلَّ مَرْصَدٍ ﴾ (٦٧) .

#### ومن سورة المائدة

وعن قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَتُحِلُّواْ شَعَيْرَ اللَّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَيْدَ وَلاَ ءَآمَينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضْلاً مِّن رَبِّهِمْ وَرِضْوَاناً ﴾ (١٨٠). ، فنسختها براءة ، فقال اللَّه جلَّ وعزَّ: ﴿ فاقتلوا المشركينَ وَبِضُواناً ﴾ وعَدْ تُمُوهُم ﴾ (١٩١) ، وقال اللَّه عزَّ وجلَّ : ﴿ ماكانَ للمشركين أَنْ يعمروا مساجِدَ اللَّه شاهدينَ على أَنْفُسِهِمْ بالكُفْرِ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَفِي النَّارِ هُمْ خَلِدُونَ ﴾ (١٧٠) ، فقال عزَّ وجلَّ : ﴿ إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلذَا ﴾ (١٧) . وهو العام الذي حجَّ فيه أبو بكررضي اللَّه عنه ونادى عليُّ فيه بالاذان ، يعني بالاذان أنَّه قرأ عليهم عليُّ رضي اللَّه عنه سورة براءة (٧٧) .

وعن قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ ﴾ (٧٣) حتى يأتي اللَّهُ بأمره عزَّ وجلَّ فأمر نبيه ﷺ أَنْ يعفو

<sup>(</sup>٦٦) النساء ٩٠.

<sup>(</sup>٦٧) التوبة ٥. وينظر: ابن حزم ١٢٧، النحاس ١٠٨، ابن سلامة ٣٨، مكي ١٩٥ وفيه قول قتادة، ابن الجوزي ٢٠٣، العتائقي ٤٤، ابن المتوج ٩٤.

<sup>(</sup> ١٨ ) المائدة ٢ .

<sup>(</sup>٦٩) التوية ٥. وينظر: ابن حزم ١٢٧، النحاس ١١٥، ابن سلامة ٤٠، مكي ٢١٨، ابن الجوزي ٢٠٣، العتائق ٤٦، ابن المتوج ٩٨.

<sup>(</sup>٧٠) التوبة ١٧.

<sup>(</sup>٧١) التوبة ٢٨. وفي الأصل: المشركين، وماأثبتناه من المصحف الشريف.

<sup>(</sup>٧٢) ينظر: تفسير الطبري ١٠٦/١٠، أحكام القرآن لابن العربي ٩١٣، زاد المسير ١٧٧٣.

<sup>(</sup>٧٣) المائدة ١٣.

عنهم ويصفح ، ولم يُؤمَرْ يومئذٍ بقتالهم ، ثم نسخ بعدُ في (براءة) فقال : ﴿قاتلوا الدّينَ لايؤمنونَ باللّهِ ولا باليومِ الآخرِ ﴾ إلى قوله : ﴿وهم صاغرون ﴾ (٧٤) . فأُمرَ اللّه عزّ وجلّ نبيَّهُ عَيْلِيْكُ أَنْ يقاتلهم حتى يسلموا أو يُعطوا الجزية (٥٠) .

وعن قوله عزَّ وجلّ : ﴿ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلْشُحْتِ فَإِن جَآءُوكَ فَا حُكُمْ بَيْنَهُمْ أُوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ (٧١) يعني اليهود ، فَأَمَرَ اللَّهُ عزَّ وجلّ نبيّهُ عَلِيْهِ أَنْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ ﴾ (٧١) يعني اليهود ، فَأَمَرَ اللَّهُ عزَّ وجلّ الآية التي عَلِيْهِ أَنْ يُعَمَّ بينهم أو يعرضَ عنهم إِنْ شَاءَ ، ثُم أَنْزَلَ اللَّهُ عزَّ وجلّ الآية التي بعدها : ﴿ وَأَنزَلْنَآ إلَيْكَ ٱلْكِتَلَبِ بِالْحَقِ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَلِ بعدها : ﴿ وَأَنزَلْنَآ إلَيْكَ ٱلْكِتَلَبِ بِالْحَقِ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَلِ وَمُهَيَّمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ (٧٧) . فأمر اللَّهُ عزَّ وجلَّ نبيهُ عَلِيلِهُ أَن يعرضَ عنهم (٨٧) . أن يحكم بينهم بما أنْزَلَ اللَّهُ بعدَ أن كان رخَصَ له إنْ شاءَ أن يعرضَ عنهم (٨٧) .

### ومن سورة الأنعام

وعن قوله عزّوجلّ : ﴿ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهُواً ﴾ (٧١) ، ثم أَنْزَلَ اللّه في براءة (٨٠) ، فأَمَرَ بقتالهم .

<sup>(</sup>٧٤) التوبة ٢٩.

<sup>(</sup>٧٥) ينظر: ابن حزم ١٢٧، ابن سلامة ٤١، مكي ٢٣٢ وفيه قول قتادة، ابن الجوزي ٢٠٤، العتاثتي ٤٦، ابن المتوج ١٠٠. ويلاحظ أن بعض العلماء ذهب إلى أنها منسوخة بآية السيف.

<sup>(</sup>٢٧) المائدة ٢٤.

<sup>(</sup>٧٧) المائدة ١٨.

<sup>(</sup>٧٨) ينظر: ابن حزم ١٢٨، النحاس ١٢٨، ابن سلامة ٤١، مكي ٢٣٤، ابن الجوزي ٢٠٤، العتائقي ٤٧، ابن المتوج ١٠١. وفي جميعها أن الآية الناسخة همي الآية ٤٩: ﴿وان احكم بينهم بما أنزل الله..﴾.

<sup>(</sup>٧٩) الأنعام ٧٠.

 <sup>(</sup>٨٠) الآية ٥: ﴿ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ﴾ كيا ورد عند النحاس ١٣٧ ومكي ٢٤٣ نقلاً عن
 قتادة وذهب الى ذلك ابن الجوزي ايضا ٢٠٥. وذهب ابن حزم ١٢٨ وابن سلامة ٤٥ والعتائقي ٤٩ وابن المتوج ١٠٨ إلى أنها الآية ٢٩ من التوبة : ﴿ قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ﴾ .

#### ومن سورة الأنفال

وعن قوله : ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ﴾ (٨١) ، فنسختها الآية التي في براءة : ﴿ فاقتلوا المشركينَ حيث وجدتموهم ﴾ (٨٢) .

وعن / (٢٧ ب) قوله عز وجلَّ : ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَالَكُم مِّن وَلَيْتَهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ ﴾ (٢٣) . قال : فانزلت هذه الآية فتوارث المسلمون بالهجرة ، فكانَ لا يَرِثُ الأعرابي المسلم من المهاجر المسلم شيئًا. ثم نسخ ذلك بَعْدُ في سورة الأحزاب ، فقال عزّ وجلَّ : ﴿ وَأُولُواْ اللَّارْحَام بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ في كِتَبِ اللَّهِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُهَاجِرِينَ ﴾ (١٨) . فَخَلَطَ اللَّه عزّ وجلّ بعضهم ببعض ، وصارت المواريث بالملك . وعن قوله عزّ وجلّ : ﴿ إِلّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ آَلِيَهُمْ مَعْرُوفاً ﴾ (١٥٠) ، يقول [إلى] أوليائكم من أهل الشِركِ وصية ، لا ميراث لهم . فأجاز اللَّه عزّ وجل الوصية ، ولا ميراث لهم (١٨) .

### ومن سورة التوبة

وعن قوله عزّ وجلّ : ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَاذِينِنَ﴾ (٨٧) ، ثم أَنْزَلَ بعدَ ذلك في سورة النور،

<sup>(</sup>٨١) الأنفال ٦١.

<sup>(</sup>٨٢) التوبة ٥. وذكر النحاس ١٥٥ ومكي ٢٥٩ قول قتادة. وذهب إلى ابن المتوج ١٢١. وهمي الآية ٢٩ عند ابن حزم ١٢٩ وابن سلامة ٤٩ والعتائقي ٥١.

<sup>(</sup>٨٣) الأنفال ٧٢.

<sup>(</sup> ٨٤) الأحزاب ٦. ونقل النحاس ١٥٧ ومكي ٢٦٣ قول قتادة. وومم محقق الإيضاح فظنها الآية ٧٥ من الأنفال.

<sup>(</sup>٨٥) الأحزاب ٦.

<sup>(</sup>٨٦) ينظرأيضاً : ان حزم ١٢٩ ، ابن سلامة ٥٠ ، ابن الجوزي ٢٠٧ ، العتائقي ٥٣ ، ابن . المتوج ١٢٢ .

<sup>(</sup>٨٧) التوبة ٤٣. وذكر ابن سلامة ٥٢ وابن المتوج ١٢٩ الآية ٤٤ مكان الآية ٣٤ وهمي : ﴿لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر﴾ .

فقال : ﴿ فَإِذَا ٱستَنْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأَنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمٌ وَٱسْتَغْفِرٌ لَهُمُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٨٨) .

#### ومن سورة النحل

وعن قوله عزّ وجلَّ: ﴿ تَتَّخِذُون مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً ﴾ (٨٩). فأمّا الرزقُ فهو حمرُ فهو ما أحَلَّ مما يأكلون وينبذون ويخللون ويعصِرونَ. وأمّا السَّكَرُ فهو خمرُ الأعاجم. فأنزلَ الله عزَّ وجلَّ هذه الآية والخمرُ يومئذ لهم حلالُ ، ثم جاء تحريم الخمر في سورة المائدة فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الذين آمنوا إنما الخمرُ والميسر... ﴾ (١٠) قرأ إلى آخرها.

#### ومن سورة الإسراء

وعن قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْكِلَاهُمَا فَلاَ تَقُلُ لَهُمَآ أُفِّ وَلاَتَنْهُرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً. وَآخْفِض لَهُمَا جَناحَ ٱلدُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبٌ ِ ٱرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً ﴾ (١١). ثم نُسخَ منها حَرْفُ واحدٌ ، لا ينبغي لأحدٍ أَنْ يستغفِرَ لوالديه وهما مُشْرِكان ولا يقولُ : ربِّ أرحمها كما ربَّياني صغيراً ، ولكنْ يخفِض لها جناحَ الذّلِّ من الرحمة ويُصاحِبها في الدنيا معروفاً ، وقال عزّ وجلّ : ﴿ مَا كَانَ للنَّبِيّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْ يَسْتَغْفِرُواْ للْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواْ أُولِي قُرْبَىٰ ﴾ (٢٠). هذه الآية نسخت ذلك الحَرْفَ (٢٠).

<sup>(</sup>٨٨) النور ٦٢. وينظر: ابن حزم ١٢٩، النحاس ١٦٨، مكي ٢٧٤، العتاثقي ٥٣.

<sup>(</sup>٨٩) النحل ٦٧.

<sup>(</sup>٩٠) المائدة ٩٠. وينظر: ابن حزم ١٣٠، النحاس ١٧٩، ابن سلامة ٥٩، مكي ٢٨٦، ابن الجوزي ٢٠٨، العتائتي ٥٧، ابن المتوج ١٤٠.

<sup>(</sup>٩١) الإسراء ٢٣ – ٢٤.

<sup>(</sup>٩٢) التوبة ١١٣.

<sup>(</sup>٩٣) ينظر: ابن حزم ١٣٠، النحاس ١٨١ وفيه قول قتادة، ابن سلامة ٦٠، مكمي ٢٩٢، ابن الجوزي ٢٠٩، العتائتي ٥٨، ابن المتوج ١٤٤.

وعن قوله عز وجل : ﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلاَّ بِٱلَّتِي هِيَ أَحسَنُ حَتَّىٰ يَعِلُغَ أَشُدَّهُ ﴾ (١٤) . وكانت هذه جهداً عليهم ، لاتخالطوهم في المال ولا في الماكول ، ثم أنزلَ الله عز وجلّ الآية التي في سورة البقرة : ﴿ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِن لَهُ لَهُ مَا أَنْ لَهُ عَلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ﴾ (١٥) ، فرخص لهم أنْ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ﴾ (١٥) ، فرخص لهم أنْ يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ﴾ (١٥) .

## ومن سورة العنكبوت

وعن قوله عز وجل : ﴿ وَلاَ تُجَادِلُوٓا ۚ أَهْلَ ٱلكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ الْحَسَنُ ﴾ (١٧) . نهاهم عن مجادلتهم في هذه الآية ، ثم نسخ ذلك بعد في براءة فقال : ﴿ قَاتِلُوا الذِّينَ لا يُؤْمنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِاليَّوْمِ الآخرِ ﴾ (١٨) ، ولا مجادلة أشد من السيف.

### ومن سورة الجاثية

وعن قوله عزّ وجلّ : ﴿ قُل لّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ ﴾ (١٠) ، وهم المشركون ، فأنزلَ الله عزّ وجلَّ للمؤمنين أنْ يغفروا لهم ، ثم نسخ ذلك بعدُ في براءة فقال : ﴿ فاقتلوا المشركينَ حيثُ وجدتموهم ﴾ (١٠٠) .

<sup>(</sup>٩٤) الاسراء ٣٤.

<sup>(</sup>٩٥) البقرة ٢٢٠

<sup>(</sup>٩٦) ينظر: النحاس ١٨٢ – ١٨٣ وفيه قول قتادة. ولم ترد هذه الآية في كتب الناسخ والمنسوخ الاخرى. وينظر: تفسير الطبري ١٥/ ٨٤ والنسخ في القرآن الكريم ٧٥٢.

<sup>(</sup>۹۷) العنكبوت ٤٦.

<sup>(</sup>٩٨) التوبة ٢٩. وينظر: ابن حزم ١٣٢، النحاس ٢٠٥، ابن سلامة ٧٣، مكي ٣٣٠ وفيه قول قتادة، ابن الجوزي ٢١٠، العتالتي ٦٥، ابن المتوج ١٧٠.

<sup>(</sup>٩٩) الجاثية ١٤.

<sup>(</sup>١٠٠) التوبة ٥. وجاءت في الأُصل: اقتلوا. وما أثبتناه من المصحف الشريف.

وينظر: أبن حزم ١٣٤، النحاس ٢١٩ ومكي ٣٥٥ وفيها قول قتادة، ابن سلامة ٨٧، ابن الجوزي ٢١٢، والعتاثق ٧٧، ابن المتوج ٨١.

# ومن سورة الأحقاف

وعن قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَمَآ أَدْرِي مَايُفُعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ ﴾ (١٠١) . قد أعلم اللّه عزّ وجلّ نبيه ﷺ ما يفعل به ، فأنزل اللّه عزّ وجلّ بيان ذلك فقال : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً ﴾ إلى قوله : ﴿ نَصْراً عَزِيزاً ﴾ (١٠٢) .

عن قتادة عن أنس بن مالك (١٠٣) إنّ هذه الآية نزلت (١٠٤) على رسول الله عن قتادة عن أنس بن مالك (١٠٤) إنّ هذه الآية نزلت (١٠٤) على رسول الله عَلَيْكُم مَرْجِعَهُ من الحُدَيْبِية ، والنبيّ عَلِيْكُم وأصحابه مُخالِطُونَ الحزنَ والكآبة ، وقد حِيلَ بَينهم وبين مناسِكهم فنحروا اللهدي بالحُديبية ، فحدَّ ثهم أنس أنّ رسولَ الله عَلِيْكُم قال لأصحابه : أُنْزِلَتْ علي آيةٌ أحبُ إليَّ من الدنيا جميعاً ، فتلاها نبّي الله عَلِيْكُم فقال رجلُ من القوم : هيئاً مريئاً يا نبي الله ، قد بين الله عزّ وجلّ لك ما يفعلُ بك ، فاذا يفعلُ بنا فأنزلَ الله عزّ وجلّ بعدها : ﴿ لِيُدخِلَ اللهُ وَمِينًا وَاللهُ عَلَيْمَا أَلُهُ وَمِنْ اللهُ عَزْ وَكُلُومَ عَنْهَا وَاللهُ عَزْ عَلَيْهَا وَاللهُ عَنْ عَلَيْها وَاللهُ عَنْ عَلْهِ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَكُلُو عَنْها وَاللهُ عَنْ عَلْما اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ فَيْها وَاللهُ عَنْ عَلْها وَاللهُ عَنْ عَلْه عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ عَنْها وَاللهُ عَنْ عَلْها وَاللهُ عَنْ عَلْها وَاللهُ عَنْ عَلَيْها وَاللهُ عَنْ عَلْها وَاللهُ عَنْها وَاللهُ عَنْها وَاللهُ عَنْ عَلْهَا وَاللهُ عَنْ عَلْهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْها وَاللهُ عَنْ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَكُانَ ذَالِكَ عِنْدُ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْها وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَلَالُهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَالهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَالهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ عَلَا عَلْهُ عَلْمُ عَلَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَاللهُ عَلْمُ عَلَيْ عَلَا عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَالهُ عَلَا عَلْمُ عَلُ

حدَّ ثنا همام ، رجلُ يقال له أبو عبد الله ، قال : سمعت السدِّيَّ (١٠٦) يقول : ما كان في القرآن من خبرٍ فإنّا أخبرَ به العليم الخبير بعلم فليس منه منسوخ

<sup>(</sup>١٠١) الأحقاف ٩.

<sup>(</sup>۱۰۲) الفتح ۱ – ۳.

<sup>(</sup>١٠٣) أنس بن مالك خادم رسول اللّه (عَلِيْكُ ) توفي سنة ٩٣هـ ، (أسد الغابة ١/ ١٥١ ، الإصابة ١/ ١٢٦ ، خلاصة تذهيب الكملا ١/ ١٠٥ ).

<sup>(</sup>١٠٤) ينظر: أسباب نزول القرآن ٤٠٣ – ٤٠٥ وفيه رواية قتادة عن أنس، لباب النقول في أسباب. النزول ١٩٨.

<sup>(</sup>١٠٥) الفتح ٥. وينظر: تفسير الطبري ٢٦ / ٢٧، تفسير البغوي ٦ / ١٢١ ، الدار المنثور ٦ / ١٥٩. وينظر أيضاً: ابن حزم ١٣٤، النحاس ٢١٩، ابن سلامة ٨٧، مكي ٣٥٦، ابن الجوزي ٢١٢، العتائق ٧٣، ابن المتوج ١٨٢.

<sup>(</sup>١٠٦) هو اسماعيل بن عبد الرحمن، من رواة الحديث، توفي سنة ١٢٧ هـ. (ميزان الإعتدال ١/ ٢٣٦). ٢٣٦ ، تهذيب التهذيب ١/ ٣١٣، طبقات المفسرين ١/ ١٠٩).

إنَّا هو من الأخبار. وأخبر عن الأمم الماضية ما صنعوا وما تُصْنعَ بهم وعمّا هو كائن بعد فناء الدنيا ، فإنّا المنسوخ فيما أُحِلَّ أو حُرِّمَ.

قال: حدثنا همام عن الكلبي (١٠٧) في هذه الآية: ﴿ ماأدري ما يُفعلُ بي ولا بكم ﴾ ، قال: رأى رسول الله عَيَّاتِهُ في المنام رؤيا كانَّه مرّ بأرض ذات شجر ونخل فقال له بعض أصحابه: رؤياك التي رأيت فقال: ﴿ ماأدري ما يُفْعَلُ بِي ولا بكم ﴾ ، أنزلُ بمكة أو اخرجُ منها إلى غيرها أو أتحوَّلُ منها إلى غيرها.

# ومن سورة محمد عليه

حدثنا همام عن قتادة في قوله عزّ وجلّ : ﴿ حَتَّىٰ ٓ إِذَاۤ أَثْبَخُنْتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ اللّهِ هَمْ أَنْ يَمَنُوا عَلَى مَنْ شَاءُوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا يَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءُ ﴾ (١٠٨) رخص الله لهم أَنْ يَمَنُوا عَلَى مَنْ شَاءُوا منهم ويأُخذوا الفداء منهم إذا أثّخنتموهم ، ثم نسخ ذلك في براءة فقال : ﴿ اقتلُوا المشركينَ حيثُ وجدتموهم ﴾ (١٠٠١) .

## ومن سورة المجادلة

وعن قوله عزّ وجلّ : ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَآمَنُوٓاْ إِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْبَينَ يَدَىْ نَجَوِنُكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ﴾ (١١٠) . وذلك أنَّ الناسَ كانوا قد أحفوا برسول الله عَيِّلِيَّةٍ في المسألة فنهاهم الله عزّوجلٌ عنه ، وربما قال : فمنعهم

<sup>(</sup>١٠٧) هو محمد بن السائب النسابة المفسر، توفي سنة ١٤٦ هـ . (الفهرست ١٤٥ ، الوافي بالوفيات ٣/ ٨٣ ، طبقات المفسرين ٢/ ١٤٤).

<sup>.</sup> E Jac (1.1)

<sup>(</sup>۱۰۹) التوبة ٥. وينظر: ابن حزم ١٣٤، النحاس ٢٢٠، ابن سلامة ٨٥، مكي ٣٥٨، ابن الجوزي ٢١٣، العتائق ٧٣، ابن المتوج ١٨٣.

<sup>(</sup>١١٠) المجادلة ١٢.

عنه في هذه الاية ، فكان الرجل تكون له الحاجة إلى النبي عَلَيْكُم فلا يستطيع أنْ يَقْضِيها حتى يقدِّم بين يدي نجواه صدقة فاشتدَّ ذلك على أصحاب رسول الله عَلَيْكُم فانزل الله عز وجل بعد هذه الآية فنسخت ماكان قبلها من أمر الصدقة من نجوى فقال : ﴿ وَأَشْفَقْتُم أَن تُقَدّمُواْ بَينَ يَدَي نَجوَ لَكُمْ صَدَقَلتِ الصدقة من نجوى فقال : ﴿ وَأَشْفَقتُم أَن تُقدّمُواْ بَينَ يَدَي نَجوَ لَكُمْ صَدَقَلتِ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَوَاتُواْ الرَّكُوة ﴾ (١١١) وهما فريضتان واجبتان لا رُخْصَة لأحدٍ فيها.

#### ومن سورة الحشر

وعن قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ مَّاآَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ / (١٦٨) ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْبَسَلَىٰ وَٱلْمَسَلِكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيل ﴾ (١٦٨)، فكان الفي بين هؤلاء، فلما نزلت هذه الآية في الأنفال: ﴿ وَاَعلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمتُم مِن شَيْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلقُربَىٰ وَٱلْيَتَنَمَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبنِ مَن شَيْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلقُربَىٰ وَٱلْيَتَنَمَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبنِ السَّبِيلُ ﴾ (١١٣)، فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من سورة الحشر، فجعل الشَّبيل ﴾ (١١٣)، فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من سورة الحشر، فجعل عليها الناس لمن قاتلَ عليها (١١٤).

#### ومن سورة الممتحنة

وعن قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ يَأَنَّهُا ٱلَّذِينَ ءَا مُنَوَّا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلمُؤْمَنٰتُ مُهَاجِرْتِ فَامْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعَلَمُ بِإِيَمْنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمَنْتٍ فَلاَ تَرْجعوهُنَّ إِلَى (١١١) لجادلة ١٣، وينظر: ابن ١٣٥، النحاس ٢٣١، ابن سلامة ٩٠، مكي ٣٦٨، ابن الجوزي ٢١٣، العتاقي ٧٧، ابن المتوج ١٩٠.

> (۱۱۲)الحشر۷. (۱۱۳)الأنفال ٤١.

(١١٤)ينظر: ابن حزم ١٣٥، النحاس ٢٣٢، وفيه قول قتادة، ابن سلامة ٩٠، مكى ٣٧٠ وفيه قول قتادة، ابن الجوزي ٢١٣، العتائقي ٧٧، ابن المتوج ١٩١. ويلاحظ أن هناك خلافاً فيها. ٱلكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلِّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّاأَنْفَقُوا وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنِكُحوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصمِ ٱلْكَوَافِرِ ﴾ (١١٥) ، يعنى بذلك كفّار نساء العرب إذا أَبَيْنَ أَنْ يُسْلَمْنِ أَن يَخْلى عنهن.

وعن قوله عزّ وجلّ: ﴿ وَسْئَلُواْ مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُواْ مَا أَنْفَقُواْ ﴾ (١١١) ، فكُنَّ (١١٧) إذا فَرَرُنْ من أصحاب رسول الله عَرَالِيْ رجعن (١١٨) إلى الكُفّار الذين بينهم وبين أصحاب رسول الله عَرَالِيْ العهد فتزوجن وبعثن (١١٥) بمهورهن إلى أزواجِهِن من المسلمين ، فإذا فَرَرُنْ من الكفار الذين بينهم وبين أصحاب رسول الله عَرَالِيْ العهد فتزوجن وبعثن (١٢٠) بمهورهِنَّ إلى أزواجِهِنَّ من الكفار، فكان هذا بين أصحاب رسول الله عَرَالِيْ وبين أهل العهد من الكفار.

وعن قوله عز وجل: ﴿ ذَالِكُمْ حُكُمْ ٱللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾(١٢١)، فهذا حكمُهُ بين أهل الهدى وأهل الضلالة.

وعن قوله عز وجل: ﴿ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِن أَزُوجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ ﴾ (١٢٢) ، يقول: إلى الكفارليس بينهم وبين أصحاب رسول الله عَيْلِيَّةً عهد يأخذون به فغنموا غنيمة ، إذا غنموا أنْ يعطوا زوجَها صداقَها الذي ساق منها من الغنيمة ثم يقسموا الغنيمة بعد ذلك ، ثم نسخ هذا الحكم وهذا العهد في براءة (١٢٣) فنبذ إلى كلِّ ذي عهدٍ عهده .

(١١٥) الممتحنة ١٠. وينظر: النحاس ٢٣٧ – ٢٤٩، أسباب النزول ٤٥١، زاد المسير ٨/ ٢٣٨، تفسير البغوي والخازن ٧/ ٢٦.

(١١٦)الممتحنة ١٠. وينظر: مكى ١٧٦.

(١١٧) في الأصل: كان.

(١١٨)في الأصل: رجعوا.

(١١٩)في الأصل: وبعثوا. (١٢٠)في الأصل: فبعثوا.

(١٢١)المتحنة ١٠.

(١٢٢)الممتحنة ١١. وينظر النحاس ٢٤٩ ومكي ٣٧٨ وفيها قول قتادة . (١٢٣)الآية ٥ وهيي آية السيف.

٤٦

#### ومن سورة المزمل

وعن قوله عزّ وجلّ : ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ قُم ٱلَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً يُصْفَهُ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْبِيلًا ﴾ (١٢١) ، فَفَرَضَ اللّه عزّ وجلّ قيامَ الليل في أول هذه السورة فقام أصحابُ رسول الله عَلَيْكُ حتى انتفَخَتْ أقدامُهُم فأمسك الله خاتمتها حَوْلاً ، ثم أنزلَ الله عزّ وجلّ التخفيف في آخرها ، قال عزّ وجلّ : ﴿ عَلِمَ أَن سَيكُونُ مِنكُم مَّرْضَى وَءَاخُرونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضلِ ٱللهِ وَءَاخَرُونَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنهُ ﴾ (١٢٥) ، من فضلِ ٱللهِ وَءَاخَرُونَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنهُ ﴾ (١٢٥) ، فضيل الله تطوعاً بعد فيسخت هذه الآية ما كان قبلها من قيام الليل ، فجعل قيامُ الليل تطوعاً بعد فريضة ، وقال : ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزِّكُوٰةَ ﴾ (١٢٦) ، وهما فريضتان لا رخصة لأحد فيها.

عن قتادة أنّ أسباع القرآن (١٢٧) سبع: الأول إلى: ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً ﴾ (١٢٨). والثاني (١٢٩): ﴿إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴾ (١٣٠). والثالث: ﴿وَنَبِّىءُ عِبَادِي أَنَى أَنَّا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمُ ﴾ (١٣١). والرابع: خاتمة المؤمنين. والخامس: خاتمة سبأ. والسادس: خاتمة الحجرات. والسابع: ما بقي.

<sup>(</sup>١٧٤)المزمل ١- ٤.

<sup>(</sup>١٢٥)المزمل ٢٠.

<sup>(</sup>۱۲۱)المزمل ۲۰. وينظر ابن حزم ۱۳۵، النحاس ۲۵۱، ابن سلامة ۹۱، مكي ۳۸۲، ابن ۲۱۱، العتائتي ۸۱، ابن المتوج ۲۰۰، وينظر ايضاً: زاد المسير ۸/ ۳۸۸، التسهيل لعلوم التنزيل ٤/ ۱۵۲.

<sup>(</sup>١٢٧) ينظر: فنون الأفنان ٥٥.

<sup>(</sup>١٢٨) النساء ٧٦.

<sup>[</sup>١٢٩) في الأصل: الثالث، وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٣٠) الأنفال ٣٦.

<sup>(</sup>١٣١) الحجر ٤٩ - ٥٠

قال: حدثنا همام عن الكلبي عن أبي صالح (١٣٢) وسعيد بن جُبير (١٣٣) أُنَّهَا قالا: إِنَّ اَخْرَآيَة نَزَلَتْ من القرآن: ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوفًىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ (١٣٤).

قال: حدثنا همام عن قتادة أنّ أُبَيّ بن كعب (١٣٥) قال: إنّ آخِرَ عهدِ القرآنِ في السهاء هاتان الآيتان (١٣٦) ، خاتمة براءة: ﴿ لَقَد جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنَّ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيهِ مَا عَنِتُمْ ﴾ (١٣٧) إلى آخرها.

# ذكر المَدَني مِنَ الْقُرآن

قال: حدثنا همام عن قتادة: قال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة والرعد والنحل والحجر والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والرحمن والحديد إلى: ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ﴾ ١٣٨ عشر متواليات، وإذا زلزت وإذا جاء نصرُ اللّه والفتحُ ، قال: هذا مدني وسائر القرآن مكيّ (١٣٩).

<sup>(</sup>۱۳۲)هو باذام (ویقال: باذان) مولی أم هانیء بنت أبی طالب (تهذیب التهذیب ۱/ ٤١٦، خلاصة تهذیب الکمال ۱/ ۱۶۲).

<sup>(</sup>١٣٣) تابعي ثقة ، قتله الحجاج سنة ٩٢ هـ (طبقات ابن سعد ٦/ ٢٥٦ ، الجرح والتعديل ٣/ ١/ ٩ ، معرفة القراء الكبار ٥٦).

<sup>(</sup>١٣٤) البقرة ٢٨١.

<sup>(</sup>١٣٥)صحابي، توفي سنة ٢١ هـ. (طبقات ابن خياط ٢٠١، حلية الأولياء ١/ ٢٥٠، طبقات القراء ١/ ٣١). ورواية قتادة عن أُنّي في تفسير الطبري ٢١/ ٧٨.

<sup>(</sup>١٣٦) في الأصل: هاتين الآينين.

<sup>(</sup>١٣٧)التوبة ١٢٨.

<sup>(</sup>١٣٨) التحريم ١.

<sup>(</sup>١٣٩) ينظر: البرهان في علوم القرآن ١/ ١٩٣، الإنقان في علوم القرآن ١/ ٢٨.

قال : حدثنا همام عن الكلبي عن أبي صالح أنَّهُ قال : أوَّلُ شيءٍ أُنْزِلَ من القرآن : ﴿ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ القرآن : ﴿ إَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ القرآن : ﴿ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ القرآن : ﴿ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ اللهِ عَلَىٰ ﴾ (١٤١) . وقال قتادة مثل ذلك قال الكلبي : ثم انزلت آيات بعد ثلاث آيات من أول (الله في) أو ثلاث آيات من أول (الله في) أحدهما قبل الأُخرى فأيّ الثلاث كُنّ قبل الأولى فالأخرى بَعْدَهُنّ .

قال: حدثنا همام عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس (١٤٢) قال: أُنزِلَ القرآن الى سماء الدنيا جملةً واحدةً ثم أُنزِلَ إلى الأرض نجوماً ثلاث آيات وخمس آيات وأقل وأكثر: ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ ٱلنَّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إَنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴾ (١٤٣).

قال : حدثنا همام قال : سُئِلَ الكلبيّ عن قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَلا أُقْسِمُ بمواقع النجوم﴾ (۱۴۱) ...

آخر الجزء الناسخ والمنسوخ ولله الحمدُ والمنة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسكم .

<sup>(</sup>١٤٠) العلق ١.

<sup>(</sup>١٤١) العلق ٨.

<sup>(</sup>١٤٢) عبد الله بن عباس ابن عم الرسول (عَلِيْكُو)، توفي سنة ٦٨ هـ. (المعارف ١٢٣، أسد الغابة ٣/ ٢٩٠، نكت الهميان ١٨٠). وقول ابن عباس في تفسير الطبري ٢٧/ ٢٠٣ وتفسير القرطبي ١٧/

<sup>(</sup>١٤٣) الواقعة ٧٥– ٧٧.

<sup>(</sup>١٤٤) يلاحظ أن في المخطوطة نقصاً إذ انتهت قبل أن يتم الكلام.

#### فمرس المصادر والمراجع

- المصحف الشريف.
- الإِتقان في علوم القرآن :

السيوطي ، جلال الدين ، ت ٩١١ ه ، تح أبي الفضل ابراهيم ، مصر ١٩٦٧ .

- الإحكام في أصول الأحكام: أبو محمد علي بن حزم الظاهري، ت ٤٥٦ هـ، مط العاصمة بالقاهرة.
- أحكام القرآن: ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبدالله، ت ٥٤٣ ه، تح البجاوي، البابي الحلمي بمصر ١٩٦٧.
- أسباب نزول القرآن : الواحدي ، على بن احمد ، ت ٤٦٨ هـ ، تح سيد صقر ، القاهرة ١٩٦٩ .
- أسد الغابة : ابن الأثير، عزالدين علي بن محمد، ت ٦٣٠ هـ، القاهرة ١٩٧٠ – ٧٣.
- الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني، احمد بن علي، ت ٨٥٧ هـ، تح البجاوي، مط نهضة مصر ١٩٧١.
  - الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الأثار:

محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الهمذاني ، ت ٥٨٤ هـ ، حيدر آباد الدكن ١٣٥٩ هـ .

- الأعلام:

خير الدين الزركلي، ت ١٩٧٦، بيروت ١٩٦٩.

- إنباه الرواة على أنباه النحاة :

القفطي ، جَال الدين علي بن يوسف ، ت ٦٤٦ هـ ، تح أبي الفضل ، مط دار الكتب ١٩٥٥ – ١٩٧٣ .

- الأنساب:

السمعاني، عبد الكريم بن محمد، ت ٥٦٧ هـ، حيدر آياد- الهند

- الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:

مكي بن أبي طالب المغربي ، ت ٤٣٧ هـ ، تح د. أحمد حسن فرحات ، الرياض ١٩٧٦ .

- إيضاح المكنون:

اسماعيل باشا، ت ١٣٣٩ هـ استانبول ١٩٤٥.

- البحر المحيط:

أبو حيان الأندلسي، أثير الدين محمد بن يوسف، ت ٧٤٥ هـ، مط السعادة بمصر ١٣٢٨ هـ.

- برنامج شيوخ الرعيني:
   على بن محمد الأشبيلي، ت ٦٦٦ ه، تح إبراهيم شبوح، دمشق ١٩٦٢.
- البرهان في علوم القرآن: الزركشي، بدر الدين محمد بن عبدالله، ت ٧٩٤ هـ، تح أبي الفضل، البابي الحلبي بمصر ١٩٥٧ – ٥٨.
- تاج العروس : الزبيدي ، محمد مرتضى ، ت ١٢٠٥ هـ ، مط الخيرية بمصر ١٣٠٦ هـ .
- تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي، احمد بن علي، ت ٤٦٣ هـ، مط السعادة بمصر ١٩٣١.
  - تذكرة الحفاظ : الذهبي شمس الدين ، ت ٧٤٨ هـ ، حيدر آباد الدكن ١٣٧٦ هـ .
- التسهيل لعلوم التنزيل: ابن جزي الكلبي، محمد بن احمد، ت ٧٤١ هـ، دار الكتاب العربي – بيروت ١٩٧٣.
- التعريفات: الشريف الجرجاني، علي بن محمد، ت ٨١٦ هـ، البابي الحلبي بمصر ١٩٣٨.

- تفسير البغوي (معالم التنزيل): الحسن بن مسعود الشافعي البغوي، ت ٥١٦ ه، (طبع مع تفسير الخازن)، مصر.
- تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل): القاضي عبدالله بن عمر، ت ٦٨٥ هـ، مط الميمنية بمصر ١٣٢٠ هـ.
- تفسير الخازن (لباب التأويل في معاني التنزيل): علاء الدين علي بن محمد بن ابراهيم البغدادي، ت ٧٤١ هـ، مصر.
  - تفسير الرازي (مفاتيح الغيب):
     الفخر الرازي، محمد بن عمر، ت ٦٠٦ هـ، مط البهية المصرية.
- تفسير الطبري (جامع البيان): أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، ت ٣١٠ هـ، البابي الحلبي بمصر ١٩٥٤.
  - تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): القرطبي، محمد بن أحمد، ت ٦٧١ هـ، القاهرة ١٩٦٧.
  - تفسير الكشاف: الزمخشري، محمود بن عمر، ت ٥٣٨ هـ، مط الحلبي بمصر ١٩٥٤.
- التكملة لوفيات النقلة:
   المنذري، زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي، ت ٢٥٦ هـ، تحد.
   بشار عواد معروف، مط الآداب، النجف ١٩٧١.

- تهذيب التهذيب:

ابن حجر العسقلاني ، حيدر آباد الدكن ١٣٢٥ ه.

– التيسير في القراءات السبع :

أبو عمرو الداني ، عثمان بن سعيد ، ت ٤٤٤ هـ ، تح برتزل ، استانبول ١٩٣٠ .

الجرح والتعديل:

آبن أبي حاتم الرازي، عبدالرحمن بن محمد، ت ٣٢٧، حيدر آباد-الهند.

- حجة القراءات:

أبو زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة ، القرن الرابع الهجري ، تح سعيد الأفغاني ، منشورات جامعة بنغازي ١٩٧٤ .

- حقائق التأويل في متشابه التنزيل:

الشريف الرضي، محمد بن أبي أحمد، ت ٤٠٦ هـ، مط الغري بالنجف ١٩٣٦.

– حلية الأولياء :

أبونعيم الأصفهاني ، احمد بن عبدالله ، ت ٤٣٠ هـ ، مط السعادة بمصر ١٩٣٨ .

- خلاصة تهذيب الكمال:

الخزرجي ، احمد بن عبدالله ، ت بعد ٩٢٣ هـ ، تح محمود عبدالوهاب فايد ، القاهرة ١٩٧١ .

- الرجال:
- النجاشي، احمد بن على، ت ٤٥٠ هـ، طهران.
  - رجال الطوسي:
- الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن، ت ٤٦٠ هـ، مط الحيدرية، النجف ١٩٦١.
  - روح المعاني :

الآلوسي، شهاب الدين محمود بن عبدالله، ت ١٢٧٠ هـ، مط الاميرية ١٣٠١ هـ

- زاد المستير في علم التفسير: ابن الجوزي، جال الدين أبو الفرج عبدالرحمن، ت ٩٧٥ه، دمشق
- السبعة في القراءات: ابن مجاهد. ابو بكر احمد بن موسى، ت ٣٢٤ه، تحد. شوقي ضيف، دار المعارف بمصر ١٩٧٢.
- سنن ابن ماجة : ابن ماجة ، محمد بن يزيد ، ت ٢٧٥ ه ، تح محمد فؤاد عبدالباقي ، البابي الحلبي بمصر ١٩٥٢ .
- صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج، ت ٢٦١ه، تح محمد فؤاد عبدالباقي، البابي الحلبي مصر ١٩٥٥.

- صفة الصفوة:
- ابن الجوزي ، حيدر آباد ١٣٥٥ ٥٦.
  - الطبقات:

خليفة بن خياط، ت ٢٤٠ ه، تح سهيل زكار، دمشق ١٩٦٦ - ١٩٦٧.

- طبقات الحفاظ:
- السيوطي، تح علي محمد عمر ، القاهرة ١٩٧٣.
  - طبقات الشافعية:

السبكي، تأج الدين، ت ٧٧١ه تح الحلو والطناحي، البابي الحلبي بمصر ١٩٦٤.

- طبقات الفقهاء:

الشيرازي، ابراهيم بن علي، ت ٤٧٦ ه، تحد. إحسان عباس، بيروت ١٩٧٠.

- طبقات القراء (غاية النهاية):

ابن الجزري، محمد بن محمد، ت ۸۳۳ه، تح برجستراسر وبرتزل، القاهرة ۱۹۳۲ – ۳۵.

- الطبقات الكبرى:

محمد بن سعد، ت ۲۳۰ هـ، بيروت ۱۹۵۷. والقسم المتمم: تح زياد محمد منصور، السعودية ۱۹۸۳.

- طبقات المفسرين:
- الداودي، محمد بن علي، ت ٩٤٥ه، تح علي محمد عمر، القاهرة ١٩٧٧.
  - طبقات النحاة واللغويين:
- ابن قاضي شبهة، أبو بكر بن احمد، ت ٨٥١هـ، مصورة عن نسخة الظاهرية.
  - العبر في خبر من غبر: الذهبي، تح فؤاد السيد، الكويت ١٩٦١.
  - فتح المنان في نسخ القرآن :
     على حسن العريض، الخانجي بمصر ١٩٧٣.
- فنون الأفنان في عيون علوم القرآن: ابن الجوزي، نشره احمد الشرقاوي، مط النجاح، الدار البيضاء ١٩٧٠.
  - فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (علوم القرآن): د. عزة حسن ، دمشق ١٩٦٢.
    - الفهرست : الطوسي، مط الحيدرية في النجف ١٩٦٠.
      - الفهرست:

ابن النديم، محمد بن اسحاق، ت ٣٨٠ه، مط الإستقامة، القاهرة.

- فهرسة مارواه عن شيوخه:
   ابن خير الأشبيلي، ابو بكر محمد، ت ٥٧٥ هـ، بيروت ١٩٦٢.
  - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون:
     حاجي خليفة، ت ١٠٦٧ هـ، استانبول ١٩٤١.
- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: مكي بن أبي طالب المغربي القيسي، تحد. محيي الدين رمضان، دمشق ١٩٧٤.
  - لباب النقول في أسباب النزول: السيوطي، البابي الحلبي بمصر.
  - لسان العرب: ابن منظور، محمد بن مكرم، ت ۱۷۱۱ هـ، بيروت ۱۹٦۸.
    - لسان الميزان :
       ابن حجر العسقلاني ، حيدرآباد ١٣٣١ هـ.
  - مشاهير علماء الأمصار: محمد بن حبان البستي، ت ٣٤٥ه تح فلايشهمر، القاهرة ١٩٥٩.
- المصنى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ:
   ابن الجوزي، تح حاتم صالح الضامن، (نشرفي مجلة الموردم ٦ ع١٩٧٧١).

- معالم العلماء:
- ابن شهراشوب ، محمد بن علي ، ت ٥٨٨ ، مط الحيدرية ، النجف ١٩٦١.
  - المعارف:

ابن قتيبة ، عبدالله بن مسلم، ت ٢٧٦ هـ ، تح د. ثروة عكاشة ، دار المعارف بمصر ١٩٦٩.

– معاني القرآن:

الفراء، أبو زكرياء يحيي بن زياد، ت ٢٠٧هـ، تح نجاتي والنجار، القاهرة

- معاني القرآن وإعرابه:

الزجاج، أبو اسحاق ابراهيم بن السري، ت ٣١١ه، تح د. عبدالجليل عبده شلبي، القاهرة ١٩٧٤.

معترك الأقران في إعجاز القرآن:

السيوطي، تح البجاوي، دار الفكر العربي بمصر ١٩٦٩.

- معجم الأدباء:

ياقوت الحموي، ت ٦٢٦ هـ، مط دار المأمون بمصر ١٩٣٦.

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبدالباقي ، دار مطابع الشعب بمصر.

- معرفة القراء الكبار:
- الذهبي، نشر محمد سيد جاد الحق، مط دار التأليف بمصر ١٩٦١.
- المغني في ابواب التوحيد والعدل: القاضي عبدالجبار، ت ١٥٥ هـ، تح أمين الحنولي، مط دار الكتب، القاهرة ١٩٦٠ (ج ١٦).
  - مفردات الراغب الأصفهاني: الحسين بن محمد، ت ٥٠٢هـ، تح نديم مرعشلي، بيروت ١٩٧٢.
- مقاييس اللغة: احمد بن فارس، ت ٣٩٥ه تح عبدالسلام هارون، القاهرة ١٣٦٦ هـ.
- الملل والنحل: الشهرستاني، محمد بن عبدالكريم، ت ٥٤٨ه، تح عبدالعزيز محمد الوكيل، القاهرة ١٩٦٨.
  - ميزان الإعتدال: الذهبي ، تح البجاوي، البابي الحلبي بمصر.
- الناسخ والمنسوخ: ابن حزم، أبو عبدالله محمد بن احمد الأنصاري الأندلسي، ت ٣٢٠هـ، نشرمع تنوير المقباس، مصر ١٣٩٠ هـ.
  - الناسخ والمنسوخ: ابن سلامة، هبةالله، ت ٤١٠ هـ، البابي الحلبي بمصر.

- الناسخ والمنسوخ:
   عبدالقاهر البغدادي، ت ٤٢٩ هـ، مصورة في خزانتي.
- الناسخ والمنسوخ: العتائتي، عبدالرحمن بن محمد الحلي، ت نحو ٧٩٠ هـ، تح عبدالهادي الفضلي، النجف ١٩٧٠.
- الناسخ والمنسوخ : النحاس، أبو جعفر احمد بن محمد، ت ٣٣٨هـ، مط السعادة بمصر ١٣٢٣ هـ.
- نزهة الألباء: أبو البركات الأنباري، عبدالرحمن بن محمد، ت ٧٧٥ ه، تح أبي الفضل، القاهرة.
  - النسخ في القرآن الكريم؛
     د. مصطفى زيد، مط المدني بمصر ١٩٦٣.
  - نظرية النسخ في الشرائع السماوية:
     د. شعبان محمد اسماعيل، القاهرة ١٩٧٧.
- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: المقري، احمد بن محمد، ت ١٠٤١ ه تح د. إحسان عباس، دار صادر، بيروت ١٩٦٨.

- نكت الهميان في نكت العميان:
   الصفدي، خليل بن أيبك، ت ٧٦٤ هـ، مصر ١٩١١.
  - الوافي بالوفيات: الصفدي، نشر ريتر ١٩٣١.
- الوسيط في الأمثال: الواحدي، تحد. عفيف محمد عبدالرحمن، الكويت ١٩٧٥.
- وفيات الأعيان: ابن خلكان، شمس الدين احمد بن محمد، ت ٦٨١ هـ، تح د. إحسان عباس، دار الثقافة - بيروت.

#### الناسخ والمنسوخ للزهري المتوفى سنة ١٢٤ هـ

رواية أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي ويليم تنزيل القرآن بمكة والمدينة

#### المقدمة

الحمدُ لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على رسوله العربي الأمين. هذا كتاب آخر في الناسخ والمنسوخ ،وهو رابع كتاب يصدر لنا في علم الناسخ والمنسوخ التي صدر منها ،

- ١ الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى: لقتادة بن دعامة المتوفى سنة ١١٧
   ه.
- ٢ المصنى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ: لابن الجوزي المتوفى
   سنة ٩٩٥هـ.
- ٣- ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه: لابن البارزي المتوفى سنة ٧٣٨ هـ.
   والكتاب الذي نقدمه اليوم رُوي عن الامام الزَّهرِيّ المتوفى سنة ١٢٤ هـ
   وهو من أقدم الكتب في هذا الباب.

واخيراً أرجو أن يكون عملي خالصاً لوجهه، والحمد لله على ما أنعم، انه نعم المولى ونعم النصير.

#### الزهري وكتابه

محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله الأصغر بن شهاب بن عبدالله بن الحارث بن زُهرة بن كلاب بن مرّة .

تابعي من أهل المدينة. ولد سنة ٥٨ هـ

كان أوّل من دوّن الحديث وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء، نزل الشام واستقر بها.

وكان ثقة كثير الحديث والعلم والرواية. كتب الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز إلى عاله: عليكم بابن شهاب فإنكم لاتجدون احداً أعلم بالسنة الماضية منه.

وقال الليث بن سعد: مارأيت عالماً قط أجمع من ابن شهاب ولا أكثر علماً

توفي سنة ١٢٤ هـ (٠).

(٥) ينظر: الطبقات الكبرى (القسم المتمم) ١٥٧-١٨٦.

المعارف ٤٧٢.

حلية الأولياء ٣٦٠/٣.

طبقات الفقها. ٦٣.

وفيات الأعيان ١٧٧/٤.

تأريخ الإسلام ١٣٦/٥.

تذكرة الحفاظ ١٠٧.

العبر ١٥٨/١.

ميزان الاعتدال ٤٠/٤.

غاية النهاية ٢٦٢/٢.

تهذيب التهذيب ٥/٥٤١.

النجوم الزاهرة ٢٧٢/١.

خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ٢/٧٥٤.

شذرات الذهب ١٦٢/١.

الأعلام ١١٧/٧.

أمّا كتاب الناسخ والمنسوخ المنسوب إلى الزهري فقد وصل إلينا مع كتاب آخر يُنسب إلى الزهري نفسه وهو تنزيل القرآن وقد نشر هذا الكتاب الأخير الدكتور صلاح الدين المنجد سنة ١٩٦٣ فله فضل السبق في ذلك.

والكتابان في مخطوطة واحدة تحتفظ بها دار الكتب المصرية تحت رقم ١٠٨٤ تفسير وهي صورة عن الأصل الموجود في جامعة برنستن بالولايات المتحدة في مجموعة يهودا (٢٢٨-٢).

وتقع هذه المصورة في ١٤ صفحة، وهي مكتوبة بخط نسخ قديم وليس عليها تأريخ النسخ ولا اسم الناسخ ومن المرجح انها من خطوط القرن السابع الهجري.

ويشمل كتاب تنزيل القرآن الصفحتين الأخيرتين فقط.

والكتابان برواية أبي عبدالرحمن محمد بن الحسين السلميّ المتوفى سنة ٤١٢هـ.

والرواية عن الزهري جاءت عن طريق الوليد بن محمد الموقري المتوفى سنة ١٨٢ هـ وهو من تلاميذه إلاّ أنّه متروك الحديث لايجوز الاحتجاج به.

ويبقى الشكّ في نسبة الكتاب إلى الزهري قائماً والله تعالى أعلم ، والحمدُ لله أولاً وآخراً.

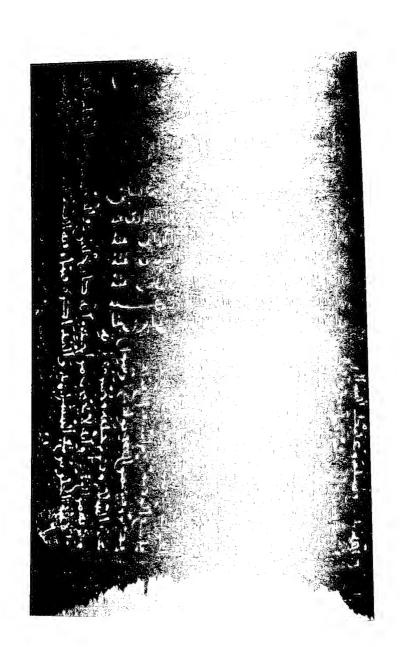



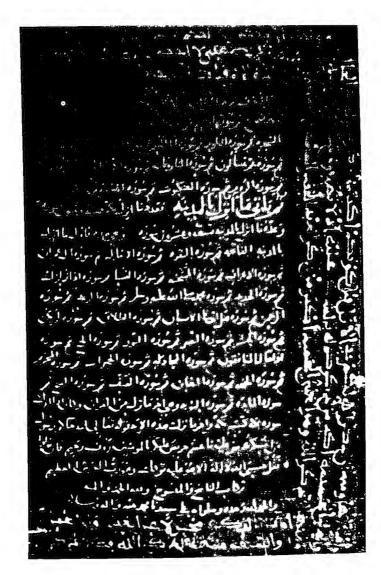

العنفحة الاخيرة

# الناسخ والمنسوخ

للزهري المتوفى سنة 172هـ رواية أبي عبدالرحمن محمد بن الحسين السلمي ويليه تنزيل القرآن بمكة والمدينة

#### بسم الله الرحين الرحيم

قال الشيخ الإمام العالم الأوحد الورع زين الدين واعظ المسلمين أبو الحسن ابن إبراهيم بن غنائم بن نجا الأنصاري قال: أخبرنا الشيخ الإمام الجليل عمدة الملك أبو البركات المقرىء المعروف بالشهرزوري قال: ثنا الشيخ الإمام ابو سعد ابن عثمان بن محمد العجلي قال: ثنا أبو عبدالله الحسين بن محمد بن الحسين الثقني، ثنا أحمد بن محمد الصرصري، ثنا أبو طلحة أحمد بن محمد بن يوسف ابن مسعدة الفزاري قال: ثنا أبو اسحاق إبراهيم بن الحسين بن علي الهمذاني

سنة ثمانٍ وسبعين وثلاث مئة ، قال : ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين (١) ، ثنا سفيان ابن سعيد الثوري (٢) ، ثنا أبو حَصِينٍ (٣) قال : ثنا أبو عبدالرحمن عبدالله بن حبيب السلميّ (١) قال : مرَّ عليّ بن أبي طالب ، كرّم الله وجهه ، بقاصٍ يقصُّ على الناس فقال له : علمت الناسخ من المنسوخ ؟ فقال : لا. فقال له عليّ ، عليه السلام : هلكتَ وأَهْلكتَ (٥).

وحدَّ ثنا موسى بن إسماعيل (١) ، ثنا حمّاد (٧) عن عطاء بن السائب (٨) عن [أبي] البختري (١) قال : مرَّ عليّ ، عليه السلام ، بمسجد الكوفة فرأى قاصّاً يقصُّ على الناس فقال : مَنْ هذا؟ فقالوا : رجلٌ يُحدِّثُ الناسَ . فقال عليّ ، عليه السلام : هذا يقول : اعرفوني اعرفوني أنا فلانٌ بنُ فلانً . ثمّ قال : اسألوه هل يعرفُ الناسخَ من المنسوخ؟ فقالوا له : أميرُ المؤمنين يقولَ لك : تعرفُ الناسخَ من المنسوخ؟ فقالَ : لا . فقال عليّ ؛ فلا يرجع يحدِّث حديثاً (١٠) .

ثنا شُعبةُ قالَ : ثنا أبو الوليد قالَ : أخبرني أبو الحَصِين قال : سمعتُ أبا عبد الرحمن السلميّ يقول : قال علي بن أبي طالب ، كرّم اللّهُ وجهه ، لرجل يقصُّ على الناسِ : هل تعلم الناسخَ من المنسوخ؟ فقالَ : لا. فقالَ : هلكتَ وأهلكتَ (١١) .

<sup>(</sup>۱) ت نحو ۲۱۸ هـ . (تهذیب التهذیب ۲۷۰/۸).

<sup>(</sup>٢) ت ١٦١ه. (تهذيب التهذيب ١١١/٤).

<sup>(</sup>٣) عثمان بن عاصم بن حصين الاسدي الكوفي ، ت١٢٧ه . (تهذيب التهذيب ١٢٦/٧).

<sup>(</sup>٤) ت نحو ٧٤ هـ. (نكت الهميان ١٧٨، الخلاصة ٤٨/٢). وجاء في الاصل: الحسين بن محمد السلمي، وهو خطأ وما اثبتناه هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) النحاس ٥، ابن الجوزي ١٣.

<sup>(</sup>٦) ت ۲۲۳ ه. (تهذيب التهذيب ١٠ /٣٣٣).

<sup>(</sup>٧) حاد بن سلمة ، ت ٧٩هـ. (تهذيب التهذيب ١١/٣).

<sup>(</sup>٨) ت ١٣٧ هـ . (تهذيب التهذيب ٢٠٣/٧).

<sup>(</sup>٩) سعيد بن فيروز، ت ٨٣هـ . (تهذيب التهذيب ٧٣/٤).

<sup>(</sup>١٠) النحاس ٥، نواسخ القرآن ١٠٥.

<sup>(</sup>١١) ابن سلامة ٤.

حدثنا أبونعيم [عن]سلمة (١٢) قال :ثنا نُبيْط بن شَريط (١٣) ، ثنا الضحّاكُ ابنُ مزاحم (١٤) قال ؛ مرَّ ابن عبّاس بقاصٍ يقصُّ فوكزه برجله ثم قال له : هل تدري الناسخَ من المنسوخ؟ فقال : لا. فقال له : هلكت وأهلكتَ (١٥) .

وبه ثنا مسدَّد (١١) ، ثنا حميد الحاني عن سلمة بن نُييَّط عن الضحاك قالَ : ورد في تفسير قوله تعالى : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ مِنهُ عَايَتُ مُعْكَمَاتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَبِ ﴾ (١٧) ، ثم قال : ﴿ مَا نَنَسخُ مِن عَايَةٍ ﴾ (١٨) ، ﴿ وَمَا نَنَسخُ مِن عَايَةٍ ﴾ (١٨) ، ﴿ وَمَا قَد نسخ .

وَثَنَا مَسَدَّد قَالَ : ثَنَا عَبِد الوَارِثُ (٢٠) عَنْ حَمِيد الأَعْرِجِ (٢١) عَنْ عَالِمُ الْأَعْرِجِ (٢١) عَنْ مِاللهِ أَوْ نُنْسِهَا ﴾ ، قال نُبَدِّلُ حُكمها ونُثْبِتُ خَطَّها .

<sup>(</sup>١٢) سلمة بن نبيط. (تهذيب التهذيب ١٥٨/٤ ، الكواكب النيرات ٢٣٥).

<sup>(</sup>١٣) صحابي. (الإصابة ٢/٢٢).

<sup>(</sup>١٤) تابعي، ت ١٠٢ه. (المعارف ٤٥٧).

<sup>(</sup>١٥) ابن حزم ٦.

<sup>(</sup>١٦) مسرد بن مسرهد البصري ، ت ٢٢٨ هـ . (تهذيب التهذيب ١٠٧/١٠).

<sup>(</sup>۱۷) آل عمران۷.

<sup>(</sup>١٨) البقرة ١٠١.

<sup>(</sup>١٩) آل عمران ٧. وقول الضحاك في تفسير الطبري ١٧٣/٣.

<sup>(</sup>٢٠) عبد الوارث بن سعيد، ت نحو ١٨٠ ه. (تهذيب التهذيب ٢/٤٤).

<sup>(</sup>۲۱) ت ۱۳۰ ه . (تهذيب التهذيب ۲۷/۲).

<sup>(</sup>٢٢) مجاهد بن جبر، تابعي، ت٣٠٠ هـ. (غاية النهاية ٢/٤٤). وقوله في تفسير الطبري ١/٤٧٥.

### أول الناسخ مارواه محمد بن مسلم الزهري

ثنا إبراهيم ، ثنا أبو يزيد ، هو محمد بن يزيد الهذلي ، ثنا الوليد بن محمد الموتري الأموي المديني قال : حدثني محمد بن مسلم الزهري قال : هذا كتابُ منسوخ القرآن . قال الله تعالى : ﴿ مَا نَنْسَخُ مِنْ عَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا ﴾ (٢٣) . وقالَ عزّ وجلٌ : ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا عَايَةً مَّكَانَ عَايَةٍ ﴾ (٢١) . وقال تعالى : ﴿ يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ ٱلْكِتَبِ ﴾ (٢٥) .

وثنا إبراهيم، قال: ثنا أبويزيد، ثنا الوليد بن محمد قال: حدثني محمد ابن مسلم الزهري قال: أوّل ما نُسخ من القرآن من سورة البقرة القبلة. كانت نحو بيت المقدس، تحولت نحو الكعبة، فقال الله عزّ وجلّ: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْمَا تُولُواْ فَنَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ ٱللّهَ وَشِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٢١). نُسِخ بقوله تعالى: ﴿ فَلْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُولِيَنَكَ قِبْلَةً تَرضَهَا فَوَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ (٢٧).

وأيضاً في آية الصوم قالَ اللَّهُ تعالى: ﴿ فِلْدَيَّةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ (٢٨) و (مسكين) رواية. فكان أول الإسلام مَنْ شاءَ صامَ ، ومَنْ شاء افتدى بطعام مسكين. وقال فيها: ﴿ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ . نسخَ منها: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيًّام أُخَرَ ﴾ (٢١) .

<sup>(</sup>٣٣) البقرة ٢٠٦.

<sup>(</sup>۲٤) النحل ۲۰۱.

<sup>(</sup>٢٥) الرعد ٣٩. وفي الأُصل: يمع. و(يثبت) ساقطة من الأُصل.

<sup>(</sup>٢٦) البقرة ١١٥.

<sup>(</sup>٢٧) البقرة ١٤٤.

<sup>(</sup>٢٨) البقرة ١٨٤.

<sup>(</sup>٢٩ ) البقرة ١٨٥ .

وقالَ أيضاً: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (٣٠) . كانوا في أوّل الصيام إذا صلّى الناسُ العتمة ونامَ أحدُهم حرم عليه الطعام والشراب والنساء ، وصلوا (٦) الصيامَ حتى الليلة المقبلة . فاختانَ رجلٌ نفسَهُ فجامع أهله بعدما صلّى العتمة فنسخَ ذلك فقال : ﴿ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تُختَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ﴾ (٣١) . وهو عمر ابن الخطّاب ، رضي الله عنه ، وامرأته الأنصارية أم عاصم بن عمر واسمها جميلة بنت أبي عاصم الذي حاه الدَّبْر أن يُؤخذ رأسه وقتلوا يومئذ أبا الجيلان بن هذيل وأسروا خُبَيْب بن عدي وزيد بن الدثنة ، فنسخ شأن الصوم والنساء فقال وأسروا خُبَيْب بن عدي وزيد بن الدثنة ، فنسخ شأن الصوم والنساء فقال لكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْوَهُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَيْمُواْ الشِّيكَامَ إلَى الْكُمُ الْكُمْ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَالسّرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيّنَ النّهُ الْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال

والذي أنزلت فيه آية الصوم هو صرمة بن أبي أياس ، غلبته عينه فنام فحرم عليه الطعام والشراب حتى الليلة المقبلة فأنزلَ الله عزّ وجلّ الرخصة في الصوم والفرح والنسوة ، وذلك [قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئَكُمْ ﴾ (٣٣) .

فوله تعالى : ﴿إِن تَرَكَ خَيرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَلِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ﴾ (٣١) . نُسِخَتْ بَآيةِ الميراث (٣٠) .

<sup>(</sup>٣٠) البقرة ١٨٣. وفي الأصل: الصوم.

<sup>(</sup>٣١) البقرة ١٨٧. وينظر: أسباب النزول ٥٥.

<sup>(</sup>٣٢) البقرة ١٨٧.

<sup>(</sup>٣٣) من ابن سلامة ١٨ وابن الجوزي ١٨.

<sup>(</sup>٣٤) البقرة ١٨٠. وينظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيد ١/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣٥) الآية ١١ من النساء. وينظر: قتادة ٣٥، ابن سلامة ١٦.

وقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَّثَةَ قُرُوءٍ وَلاَيَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ اللَّهُ فَي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحِقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَحاً ﴾ (٣٦).

وذلك أنّ الرجلَ كانَ إذا طَلَّقَ زوجته كانَ أحقٌ بردِّها إنْ كانَ قد طلّقها ثلاثاً. فلمّا أنزلَ الله عزَّ وجلَّ : ﴿ ٱلطَّلْقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمْعُرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإحْسَنٍ ﴾ (٣٧) . فَضِربَ اللَّهُ حينئذِ أجلاً لمَنْ ماتَ أو لمَنْ طلَّقَ.

نَقَال تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مَنُكُمْ ۚ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا ۚ وَصِيَّةٌ لأَزْوَجِهِم

مَّتَكًا إِلَى ٱلحَوِل غَيْرَ إِخَراجِ ﴾ (٣٨) . فنسخها بآية الميراث التي فرضَ لهُنَّ فيها الربعَ والثُّمْنَ .

وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنِ وَلَأَمَةٌ مُّوْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنِ مَّمْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَنْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ﴾ (٢٦) . فنسخ منها (٧) ما أحِلَّ من المشركات من نساء أهل الكتاب من اليهود والنصارى في النكاح.

وقال اللَّهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ ءَ اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إَلاَّ أَن يَخَافَا أَلَّا يُقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِن خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ ﴾ (١٠٠) .

وقال تعالى: ﴿لاَيُكَلَّفُ اللَّهُ نَفْساً إلاَّ وُسْعَهَا﴾ (١٠). فيما فرض انْ لم يستطع الحج ولا الجهاد أو لم يستطع أنْ يُصلي قائماً فيصلي جالساً. قال تعالى:

<sup>(</sup>٣٦) البقرة ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣٧) البقرة ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣٨) البقرة ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣٩) البقرة ٢٢١.

<sup>(</sup>٤٠) البقرة ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤١) البقرة ٢٨٦.

﴿ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي آَنَهُ سِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ﴾ (٢١). نُسِخَتْ بقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا آكْتَسَبَتْ ﴾ (٢١) أي لايُكتبُ على أحدٍ إلاّ ما فَعَلَ وما عمل.

\* \* \*

وقال في سورة النساء: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَنَمَىٰ وَٱلْمَتَائِمَىٰ وَٱلْمَسَاكِينُ فَآرْزُقُوهُم مَّمِنهُ ﴾ (١٤) . نسختها آية الميراث فيأخذ كل نفس ما كُتِبَ لها .

وفي أموال البتامي قال: ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوف ﴾ (١٥٠).

نُسِخَتْ بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ﴾ (٤٦) .

وقال تعالى : ﴿ وَٱلَّتِي يَأْتِينَ الفَلْحِشَةَ مِن نَّيْسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً سِنكُمْ ...﴾ إلى قوله : ﴿ سَبِيلاً ﴾ (٧٠٠) .

وهذه المرأة وحدها ليس معها رجل، فقالَ رجلٌ كلاماً، فقالَ اللَّهُ عزَّ وَهِلَ كلاماً، فقالَ اللَّهُ عزَّ وجلّ : ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُما فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْ عَذَابِها.

<sup>(</sup>٤٢) البقرة ٢٨٤.

<sup>(</sup>٤٣) البقرة ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤٤) النساء ٨.

<sup>(</sup>٤٥) النساء٦. وفي الأصل: فمن.

<sup>(</sup>٤٦) النساء ١٠.

<sup>(</sup>٤٧) النساء ١٥. (٤٨) النساء ١٦.

وقال : ﴿لاَيَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَاءَ كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ (١٩).

قالَ أبو يزيد: بلغني أنَّ الرجلَ كانَ في الجاهِليَّة لا يُوَرِّث امرأة أبيه، لا يُورِّبُها من الميراث شيئاً حتى تفتدي ببعض ما أعطوها.

قال ابن شهاب : فوعظ اللَّهُ سبحانه في ذلك عبادَهُ المؤمنين ونهاهم عنه .

وقال تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمُنُكُمْ (٨) فَٱتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ (٥٠).

قيلَ إنّ الرجلَ أول ما نزلَ رسول اللّهِ ، صلّى اللّهُ عليه وسلَّم ، المدينة يحالفُ الرجل: إنَّكَ ترثُني وأرثكَ .

فنسخها اللَّهُ عزّ وجلَّ بقوله : ﴿ وَأُوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَكِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (٥١) .

وقال تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أَمنُواْ لاَتَقرَبُواْ ٱلْصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَاتَقُولُونَ ﴾ (٥٢) .

وقال تعالى : ﴿ يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسُرِ قُلَّ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ﴾ (٥٣) .

<sup>(</sup>٤٩) النساء ١٩. وفي الاصل: ولا يحل.

<sup>(</sup>٥٠) النساء ٣٣. وفي المصحف الشريف: عقدت: ينظر: السبعة في القراءات ٢٣٣.

<sup>(</sup>٥١) الأنفال ٧٥.

<sup>(</sup>٥٢) النساء ٣٣.

<sup>(</sup>٥٣) البقرة ٢١٩.

فنسخها اللَّهُ عزَّ وجَلَّ بقوله سُبحانَهُ: ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَبْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (١٥٠).

وقال تعالى : ﴿ إِلاَّ ٱلذَّينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُرُهُم أَن يُقَلِّلُوكُمْ أَوْ يُقَلِّلُواْ فَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتُلُوكُمْ فَلَمْ يُقَلِّلُوكُمْ وَأَلْقُواْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ ﴾ ... إلى قوله : ﴿ سُلَطُناً مُهِيناً ﴾ (٥٠) .

وقالَ تعالى: ﴿ لاَّ يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَتِلُوكُمْ فِي ٱلَّذِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّنِ دِيَرِكُمْ أَنِ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ. يُخْرِجُوكُم مِّنِ دِيَرِكُمْ وَظَهَرُواْ إِنَّهِمْ إِنَّ ٱللَّهِنِ وَأَخْرَجُوكُم مِّنِ دِيَرِكُمْ وَظَهَرُواْ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ ٱلطَّلِمُونَ ﴾ (٢٥) عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَللَّهُ عَنِ ٱلدِّينِ وَأَوْلَائِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ (٢٥) عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَللَّالُمُونَ ﴾ (٢٥) .

وقال تعالى: ﴿ إِلاَّ ٱلَّذِينَ عَلَهَدَّتُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَراَمِ ﴾ (١٠٠) وهم بنو ضَمْرَة بن بكر قد عاقد عليهم مخشيّ بن حَويل: إنا نأمنكم وتأمنونا حتى ندبر وننظر في الأمر (٥٨).

نسخ هؤلاء الأربعة ، فقال تعالى : ﴿ بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِه إِلَى ٱلَّذِينَ عَلَمَدَتُم مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ. فَيسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ

<sup>(</sup>٤٥) المائدة ٩٠.

<sup>(</sup>٥٥) النساء ٩٠ – ٩١. (٥٦) المتحنة ٨ – ٩.

<sup>(</sup>٧٥) التوبة ٧.

<sup>· (</sup>٥٨) ينظر: الطبقات الكبرى ٢/ ٨، تفسير الطبري ١٠/ ٨١، تفسير القرطبي ٨/ ٧٨.

مُعْجِزِى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُحْزِى ٱلْكَافِرِينَ ﴾ (٥٩). فجعل لهم أجلاً أربعة أشهر يسيحون في الأرض. ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ [ وَخُذُوهُمْ وَٱقْعُلُواْ (١) لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَتَوُا الرَّكَلُوةَ فَخَلُواْ مَا اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ ﴾ (٢٠).

وقالَ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَازَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللَّهِ ﴾ (١١) .

وقالَ تعالى: ﴿لَاتَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنِنَكُمْ ﴾ (٦٢).

فنسخَ هذا فقالَ : ﴿ وَلَاعَلَى أَنفُيسكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِن بِيُوْتِكُمْ أَوْ بِيُوْتِ الْجَائِكُمْ أَوْ بِيُوتِ عَالَيْكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْصَدِيقَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً ﴾ (١٣) .

وقال تعالى في الأنفال: ﴿ إِن يَكُنِ ثِمِنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مُائَتَيْنِ وَإِن يَكُن تَمِنكُم ثِمَانَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفاً ثِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِالنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ ﴾ (١٤).

فضجّ المسلمون عند ذلك وقالوا: مَنْ يُطيقُ ذلك وهل يقدرُ الرجلُ الواحدُ أَنْ يلقى عشرة رجال؟.

<sup>(</sup>٥٩) التوبة ١ – ٢.

<sup>(</sup>٦٠) التوبة ٥.

<sup>(</sup>٦١) التوبة ٦.

<sup>(</sup>۲۲) النساء ۲۹.

<sup>(</sup>٦٣) النور ٦١.

<sup>(</sup>٦٤) الأنفال ٦٥.

فنسخ اللَّهُ عزَّ وجلَّ ذلك بقوله: ﴿ أَلَئَانَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلَم أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِن يَكُن مِنكُم "مِّاْنَةً صَابِرَةً يَغْلِبُواْ مِاْتَتَيْنِ وَإِن يَكُنِ 'مِنكُمْ أَلُفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ الصَّلِرِينَ ﴾ (٦٥).

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ آُوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أَلَيْكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَٱلَّذَيِنَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَالَكُم ثِن وَلَيْتِهِم ثَمِن شَيْءُ حَتَّى يُهَاجِرُواْ ﴾ (١٦).

قَتِلَ : إِنَّ الأعرابي كان يرثه المهاجرُ، وكان المهاجرُ لا يورُّثه. فنسخَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ ذلكَ بقوله :﴿ وَأُولُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اَللَّهِ إِنَّ اَللَّهَ بِكُلِّ شَيْءُ عَلِيمُ ۖ (٢٧).

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَ جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحٌ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ (١٨) . وقَالَ تَعَالَى: ﴿ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلاَ بِٱلْيَومِ ٱلاَخِرِ ﴾ (١٩) . وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُم يَشْتَغِفُرُونَ ﴾ (٧٠) .

فَنِسِخَتْ فقالَ تعالى: (١٠): ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ ... إلى: ﴿ كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ (٧١) . فقاتلوا بمكَّة فأصابهم خصاصةً وجوعٌ .

<sup>(</sup>٦٥) الأنفال ٢٦.

<sup>(</sup>٢٦) الأنفال ٧٢.

<sup>(</sup>٦٧) الأنفال ٧٥.

<sup>(</sup>٨٨) الأنفال ٦٨.

<sup>(</sup>٦٩) التوبة ٢٩. وفي الأصل: وقاتلوا. (٧٠) الأنفال ٣٣.

ייין וצשוט אד (יי

 <sup>(</sup>١٧) الأنفال ٣٤ - ٣٥.
 م / ٦ نصوص مُحققة في علوم القرآن

وقالَ في سورة براءة : ﴿ إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً ﴾ (٧٢) .

وقال أيضاً: ﴿ مَاكَانَ لَأِهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم ثِنِ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلاَ يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلاَ نَصَبٌ ﴾ (٧٣).

نَسَخَهُما قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنِفُرُواْكَا ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ سَيِّنَهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي ٱلدِّينِ ﴾ (٧١) .

وقالَ تعالى: ﴿لاَ يَسْتَغُذِنُكَ أَلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ أَلاَّخِرِ﴾... إلى قوله: ﴿ يَتَرَدُّدُونَ ﴾ (٧٠) .

نسخها قولُهُ تعالى: ﴿ فَإِذَا ٱسْتَنْذَنُوكَ لِبُعْضِ شَانِهِم ﴾ ... إلى قوله: ﴿ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ... إلى قوله:

وقال تعالى: ﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً ﴾ ... إلى قوله تعالى: ﴿ عَلِيمٌ ﴾ (٧٧) .

َ نَسْخُهَا قُولُهُ : ﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بَٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ قُرْبَةً لَّهُمْ ﴾ (٧٨) .

. .

<sup>(</sup>٧٢) التوبة (براءة) ٣٩.

<sup>(</sup>٧٣) التوبة ١٢٠.

<sup>(</sup>٧٤) التوبة ١٣٢.

<sup>(</sup>٥٧) التوبة ٤٤ - ٥٤.

<sup>(</sup>٧٦) النور ٦٢.

<sup>(</sup>۷۷) التوبة ۹۷–۹۸.

<sup>(</sup>۷۸)التوبة ۹۹.

وقال تعالى في سورة النحل: ﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ ءَ إَلَا مَنْ أُكْرِهَ وَقَالُهُ مُطْمَئِنٌ ۚ بِٱلْإِيمَانِ ﴾ ... إلى قوله تعالى: ﴿ عِظيمٌ ﴾ (٧٩) .

نسخها [قوله] ؛ ﴿ ثُمَّمَ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجِرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَلَهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورُ رَّحِيمٌ ﴾ (٨٠) .

. . .

وقال تعالى في سورة بني إسرائيل: ﴿ وَقُل رَّبِّ الرَّحَمْهُ مَا كَمَا رَبِّيَانِي صغيراً ﴾ (٨١).

فنشخ منها قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلْنَبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَستَغفِرُواْ لِلْمَشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوَاْ أُوْلِى قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُم أَنَّهُم أَصَحَلُهُ الْجَحِيم ﴾ (٨٢).

وَقَالُ عَزُّ مِن قَائِلٍ: ﴿ وَلاَ تَجْهَرُ بِصَلَا تِكَ وَلاَ تُخَافِتٌ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ

سَبِيلاً ﴾ (٨٣) . فِنُسِخَ بقوله تعالى : ﴿وَأَذْكُر رَّبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْر

وَنَسِيخُ بِقُولُهُ تُعَالِي : هُوَ وَادْ دَرَ رَبِكَ فِي نَفْسِكُ نَصَرَعًا وَجِيمُهُ وَدُولُ الْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ﴾ (١٠).

وقالَ تَعالى: ﴿ فَأَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضٌ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ. إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُشْتَهْزِوِينَ ﴾ (٨٥).

[قوله : ﴿ فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ هذا محكم ، وهذه الآية نصفها منسوخ ، فالمنسوخ قوله تعالى : ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱللَّمُشْرِكِينَ ﴾ نُسِخَ بآية السيف] (٨١٠) .

<sup>(</sup>٧٩) النحل ١٠٦.

<sup>(</sup>۸۰) النحل ۱۱۰.

<sup>(</sup>٨١) الإسراء ٢٤.

<sup>(</sup>۸۲) التوبة ۱۱۳.

<sup>(</sup>٨٣) الإسراء ١١٠.

<sup>(</sup>٨٤) الأعراف ٢٠٥.

<sup>(</sup>٨٥) الحجر ٩٤ - ٩٥.

<sup>(</sup>٨٦) زيادة يقتضيها السياق من ابن حزم ٤٣ ، وابن سلامة ٥٨ ، وابن الجوزي ٤١ .

وقالَ تعالى : (١١) في سورة النور ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاتُواْ بازْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾... إلى قوله تعالى : ﴿ وُهُم ٱلْفَلْسِقُونَ ﴾ (٨٧) .

نَسَخَ منها [قوله]: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمُ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاَّهُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ... ﴾ (٨٨) الآية. إنْ كانَ من الصادقين إلى آخر اللعان، فإنْ حَلَفَ فُرِّق عنها ولم يُجلد واحدُ منها، وإنْ لم يحلف أُقِيمَ عليه الحَدُّ.

وقال تعالى: ﴿ وَقُلِ لِّلمُوْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ﴾ ... إلى قوله

تعالى : ﴿ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلَّنِسَآءِ ﴾ (٨١).

نَسَخَ مَنها [قولَه]: ﴿وَٱلْقَوْعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتَّيِ لَا يَرْجُونَ نِكَاحاً ﴾... إلى قوله: ﴿ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٩٠).

وقال تعالى: ﴿ يَأَانُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بَيُوتِاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ ... إلى قوله: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (١١) .

نَسخَ منها قوله تعالى: ﴿ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَكُمْ لَكُمْ ﴾. وهي بيوتُ المتاجرة ومنازل الضيوف، فقال: ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَاتَكُتُمُونَ ﴾ (٢٠).

وفي الشعراء قوله تعالى: ﴿ وَٱلنَّشَعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ يُفْعَلُونَ ﴾ (١٣) .

<sup>(</sup>۸۷) النور ٤.

<sup>(</sup>٨٨) النور ٦. وتمامها ؛ ﴿ نشهادةُ أُحَدِهم أُربعُ شهاداتٍ باللَّهِ ... ﴾ .

<sup>(</sup> ۸۹ ) النور ۳۱ .

<sup>(</sup>٩٠)النور ٦٠.

<sup>(</sup>۹۱) النور ۲۷. (۹۲) النور ۲۹.

<sup>(</sup>٩٣) الشعراء ٢٢٤ - ٢٢٦.

نسختها هذه الآية ، قوله تعالى : ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيراً ﴾ (١٤) إلى آخر السورة.

وفي حم الأحقاف قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَاكُنتُ بِدْعاً مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآأَدْرِي مَايُفْعَلُ بِي وَلَابِكُمْ ﴾ (٩٥) .

نسختها هذه الآية ، قوله تعالى : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً . لَيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَاتَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ﴾ ... إلى قوله : ﴿ وَيَهْدِيَكَ صِرْطاً مُسْتَقِيماً ﴾ (١٦).

فعَلِمَ سُبحانه مايفعلُ به من الكرامة ، فقال رجلُّ من الأنصار: قد حدَّثك ربُّكَ مايفعل بك من الكرامة فهنيئاً لك يارسول اللَّهِ، فما يفعل بنا نحن؟ فقالَ سبحانه: ﴿ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضْلاً كَبيراً ﴾ (١٧).

وقال تعالى: ﴿ لِّيُدُّخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلمُؤْمِنَتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا (1A) \$ 15 VI

فَبَيَّنَ تعالى في هذه الآية كيفَ يفعلُ به وبهم (٩٩).

(١٢) وقال تعالى في سورة المجادلة : ﴿ يَثَاكُّتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَلْجَيْتُمُ اً لرَّسُولَ . ۚ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدِّيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ﴾ ... إلى قوله تعالى : ﴿غَفُورٌ

<sup>(</sup>٩٤) الشعراء ٢٢٧.

<sup>(</sup>٩٥) الأحقاف ٩.

<sup>(</sup>٩٦) الفتح ١ - ٢

<sup>(</sup>٩٧) الأحزاب ٤٧.

<sup>(</sup>۹۸) الفتح ٥.

<sup>(</sup>٩٩) ينظر: قتادة ٤٦، تفسير الطبري ٢٦/٧٦، النحاس ٢١٩.

<sup>(</sup>١٠٠) المجادلة ١٢.

فنُسِخَت هذه الآية بقوله تعالى: ﴿ ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُواْ بَينَ يَدَىٰ نَجُونُكُمْ صَدَقَاتٍ ﴾ ... إلى قوله تعالى: ﴿ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ ﴾ (١٠١) .

وقال تعالى في سورة المُزَمِّل: ﴿ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلاَّ قَلْلِلاً. تَبْصْفَهُ.أُوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً. أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ ٱلقُرْءَانَ تَرْتِيلاً ﴾ (١٠٢).

فنسخا قوله تعالى؛ ﴿ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتابَ عَلَيْكُمْ فَٱقْرَءُواْ مَاتَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرُءَانِ ﴾ . . إلى قوله تعالى : ﴿ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَاوَةَ ﴾ (١٠٣) .

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ اَلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِيلاً ﴾ (١٠٤) . وناشئةُ الليل : أُوَّلُهُ ، كانت صلواتهم في أَوَّلِ الليل ، يقول : هو أجدرُ أن تحصوه ، وما فرضَت عليكم قيامَ الليل. وذلك أنّ أحدهم كان إذا نامَ مايدري متى يستيقظ ، فقال تعالى : ﴿ وَأَتَّوَمُ قِيلاً ﴾ . يعني القرآن ومنفعتهم به . يقولُ : حتى يفهم القرآن ويتدبر آياتِهِ ويفقه ما فيه : وقالَ عزَّ وجلُّ : ﴿ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبُّحاً طَوِيلاً ﴾ (١٠٠).

يقول : فراغاً طويلاً . يقولُ : من أوّلِ الليل يكونُ النومُ ، والمُهجدُ يكون في وسطه وفي آخره ولايشتغل بالحاجات.

وقال تعالى في سورة الذاريات : [﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ أَنتَ بِمَلُومٍ ﴾ (١٠٦) .

<sup>(</sup>١٠١) المجادلة ١٣.

<sup>(</sup>۱۰۲) المزمل ۲ – ٤.

<sup>(</sup>۱۰۳) الزمل ۲۰.

<sup>(</sup>۱۰٤) المزمل ٦.

<sup>(</sup>۱۰۵) المزمل ۷.

<sup>(</sup>١٠٦) الذاريات ٥٤.

نُسِخَتْ بقوله ] (۱۰۷ : ﴿ وَذَ كِنَّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنَفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (۱۰۸٪.

وقال في سورة الماثدة: ﴿ إِنَّمَاجَزَآؤًا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أُو تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ (١٠١).

[نُسِخَتْ بالاستثناء بعدها في] (١١٠) قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ] مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ ﴾ (١١١) .

يقولُ: فلا سبيلَ لكم عليهم بعدَ التوبة. أَراد بذلكَ الرجلَ المسلمَ الذي يكون منه الفسادُ ثم يتوب من قبل أنْ يظفرَ به ربُّ الأمرِ. وأمَّا الكفارُ الذين يفسدون في الأرض وهم في دار الحرب فهؤلاء (١١٢) لا تُقْبَل توبتهم ، فإنهم لو كانت توبتهم صادقة للحقوا ببلاد المسلمين (١١٣).

\* \* \*

<sup>(</sup> ۱۰۷ )زياد يقتضيها السياق من ابن حزم ٥٨، ابن سلامة ٨٦، ابن البارزي٥٠.

<sup>(</sup>۱۰۸) الذاريات ٥٥.

<sup>(</sup>١٠٩) المائدة ٣٣.

<sup>(</sup>١١٠) زيادة يقتضيها السياق من ابن حزم ٣٦،وابن سلامة ٤٣،والكرمي ٩٨.

<sup>(</sup>۱۱۱) المائدة ٢٤.

<sup>(</sup>١١٢) في الأصل: فلا.

<sup>(</sup>١١٣) هنا ينتهي كتاب الناسخ والمنسوخ ويأتي بعده : تنزيل القرآن في الصفحتين ١٣ و ١٤.

## تنزيل القرآن بمكة والمدينة (١٣)

حدثنا إبراهيم بن الحسين، حدثنا أبو يزيد الهذلي، ثنا الوليد بن محمد المَوقّري قال: حدثنا محمد بن مسلم الزهريّ قال: هذا كتاب تنزيل القرآن، وما شاء الله أنْ يعلم الناسُ ما أُنزل بمكة وما أُنزل منه بالمدينة.

فأول ما أنزل اللُّهُ بمكَّةُ (٠):

١ – اقرأ باسم ربك الذي خلق (٩٦).

۲ – ثم سورة نون (۲۸).

٣- ثم يأيّها المزمّل (٧٣).

٤ – ثم يأيّها المدثر (٧٤).

ه – ثم سورة تبت يدا أبي لهب (١١١).

٦- ثم إذا الشمس كُورت (٨١).

٧- ثم سورة سبِّح اسمَ ربِّكُ (٨٧).

٨- ثم سورة والليل إذا يغشى (٩٢).

٩- ثم سورة والفجر (٨٩).

١٠ - ثم سورة والضحى (٩٣).

١١ – ثم سورة ألم نشرح (٩٤).

۱۲ – ثم سورة والعاديات (۱۰۰).

١٣ – ثم سورة والعصر (١٠٣).

١٤ – ثم سورة إنّا أعطيناك الكوثر ١٠٨).

١٥ – ثم سورة الهاكم التكاثر (١٠٢).

١٦ – ثم سورة أرأيتُ (١٠٧).

١٧ – ثم سورة قل يأيّها الكافرون (١٠٩).

<sup>(</sup>٠) الأرقام التي بين قوسين تشير الى ترتيب السور في المصحف الشريف.

۱۸ – ثم سورة الفيل (۱۰۵) ١٩ – ثم سورة الفلق (١١٣). ٢٠ - ثم سورة الناس (١١٤). ٢١ - ثم سورة الإخلاص (١١٢). ٢٢ - ثم سورة والنجم (٥٣). ۲۳ - ثم سورة عبس (۸۰) ٢٤ – ثم سورة إنّا أنزلناه (٩٧). ٢٥ - ثم سورة والشمس وضُحاها (٩١) ٢٦ - ثم سورة البروج (٨٥). ٧٧ – ثم سورة والتين والزيتون (٩٥). ٢٨ - ثم سورة لإيلاف (١٠٦) ٢٩ - ثم سورة القارعة (١٠١). ٣٠ - ثم سورة لا أقسم بيوم القيامة (٧٥). ٣١- ثم سورة والمرسلات (٧٧). ٣٢- ثم سورة الهُمَزَة (١٠٤). ٣٤ - ثم سورة اقتربت الساعة (٥٤). ٣٥- ثم سورة لا أقسم بهذا البلد (٩٠). ٣٦– ثم سورة الطارق (٨٦). ٣٧- ثم سورة صاد (٣٨). ٣٨ ثم سورة المص (٧). ٣٩ - ثم سورة الجن (٧٢). ٤٠ - ثم سورة يس (٣٦). ٤١ – ثم سورة الفرقان (٢٥). ٤٢ - ثم سورة فاطر (٣٥). ٤٣ – ثم سورة كهيعص (١٩).

- ٤٤ ثم سورة طه (٢٠) ٤٥ – ثم سورة الواقعة (٥٦). ٤٦ – ثم سورة الشعراء (٢٦). ٤٧ – ثم سورة النمل (٢٧).
- ٤٨ ثم سورة القَصص (٢٨). ٤٩ – ثم سورة بني إسرائيل (١٧). ٥٠ – ثم سورة يونس (١٠).
  - ۵۰ نم سوره یونس (۱۱). ۵۱ – ثم سورة هود (۱۱). ۵۲ – ثم سورة یوسف (۱۲).
    - 07 ثم سورة الحجر (١٥). 05 - ثم سورة الأنعام (٦). 00 - ثم سورة والصافات (٣٧).
      - ٥٦ ثم سورة لقان (٣١). ٥٧ – ثم سورة سبأ (٣٤). ٥٨ – ثم سورة الزُّمَر (٣٩).
      - ٥٩ ثم سورة حم المؤمن (٤٠). ٦٠ - ثم حم السجدة (٤١).
- ٦٦– ثم حم عسق (٤٢). ٦٢– (١٤) ثم حم الزخرف (٤٣). ٦٣– ثم حم الدخان (٤٤).
  - ٦٤ ثم حمّ الجاثية (٤٥). ٦٥ - ثم حم الأحقاف (٤٦).
    - ٦٦ ثم والذاريات (٥١). ٦٧ – ثم الغاشية (٨٨).
    - ٦٨ ثم سورة الكهف (٨١).

٦٩ - ثم النحل (١٦).

·٧٠ ثم سورة نوح (٧١).

٧١- ثم سورة إبراهيم (١٤).

٧٢- ثم سورة الأنبياء (٢١).

٧٣ - ثم سورة المؤمن (٢٣).

٧٤ - ثم سورة تنزيل السجدة (٣٢).

٥٧- ثم سورة الطور (٢٥).

٧٦- ثم سورة الملك (٦٧).

٧٧- ثم سورة الحاقّة (٦٩).

٧٨ - ثم سورة سأل سائل (٧٠).

٧٩- ثم سورة عم يتساءلون (٧٨).

٨٠ ثم سورة النازعات (٧٩).

- مم سورة الانفطار (۸۲).

٨٢ - ثم سورة الانشقاق (٨٤).

٨٣- ثم سورة الروم (٣٠).

٨٤ - ثم سورة العنكبوت (٢٩).

٨٥ - ثم سورة المطففين (٨٣).

ثم يأتي ما أُنزل بالمدينة : فعدد ما أُنزل بمكة خمس (٠٠ وثَهَانُون سورة ، وعدد ما أُنزِل بالمدينة تسع (٠٠٠) وعشرون سورة ، وهمي هذه :

١ – فأول ما أُنزِل بالمدينة الفاتحة (١).

٢ – ثم سورة البقرة (٢).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: خمسة.

<sup>(</sup>٥٠) في الأصل: تسعة.

٣- ثم سورة الأنفال (٨).

٤ - ثم سورة آل عمران (٣).

ه - ثم سورة الأحزاب (\*\*\*) (٣٣).

٣- ثم سورة المتحنة (٦٠).

٧- ثم سورة النساء (٤).

٨- ثم سورة إذا زُلزلت (٩٩).

٩ - ثم سورة الحديد (٥٧).

١٠ – ثم سورة محمد صلَّى اللَّه عليه وسلم (٤٧).

١١ – ثم سورة الرعد (١٣).

١٢ – ثم سورة الرحمن (٥٥).

١٣ – ثم سورة هل أتى على الإنسان (٧٦).

١٤ – ثم سورة الطلاق (٦٥).

١٥ – ثم سورة لم يكن (٩٨).

١٦ - ثم سورة الحشر (٥٩).

١٧ – ثم سورة النصر (١١٠).

عيمرية بنزر ١٩- ثم سورة الحج (٢٢.

٢٠ - ثم سورة إذا جاءك المنافقون (٦٣).

۲۱ – ثم سورة المجادلة (۵۸).

٢٢ - ثم سورة الحجرات (٤٩).

٣٢ – ثم سورة التحريم (٣٦).

۲۲ م معوری الحصورم (۲۲).
 ۲۲ م سورة الجمعة (۲۲).

٢٥ - ثُمُ سورة التغابن (٦٤).

٢٦ - ثم سورة الصف (٦١).

<sup>( • • • )</sup> في الأصل : الأعراف. وقد سلفت فيها نزل بمكة . (ينظر: البرهان ١/ ١٩٤ ، الانقان ١/ ٢٨).

٧٧ – ثم سورة الفتح (٤٨).

٢٨ - ثم سورة المائدة (٥).

٢٩ ـ ثُمُ سورة التوبة (٩) وهي آخر مانزل من القرآن.

وكان إذا أُنزِلت سورة بمكة كُتبت بمكة.

وآخر مانزلت هذه الآية ، قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُونٌ رَّحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسبِىَ اللَّهُ لاَإِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعُرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ (١٠).

تم كتاب الناسخ والمنسوخ وللَّه الحمدُ والمنةُ والحمد للَّه وحده وصلواته على سيدنا محمد نبيه وآله وسلّم.

<sup>(</sup>٠) التوبة ١٢٨ – ١٢٩.

### فمرس المصادر

- المصحف الشريف.
- الاتقان في علوم القرآن: السيوطي، جلال الدين، ت ٩١١ ه.
   تح أبي الفضل إبراهيم، مصر ١٩٦٧.
- أسباب نزول القرآن: الواحدي، علي بن محمد، ت ٤٦٨ ه، تح سيد صقر، القاهرة ١٩٦٩.
- الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، ت
   ١٩٧١ هـ، تح البجاوي، مط نهضة مصر ١٩٧١.
  - الأعلام: الزركلي، خيرالدين، ت ١٩٧٦، بيروت ١٩٦٩.
- الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: مكي بن أبي طالب القيسي، ت ٤٣٧هـ، تحد. أحمد حسن فرحات، الرياض ١٩٧٦.
- البرهان في علوم القرآن: الزركشي، بدرالدين محمد بن عبدالله، ت
   ۷۹۱ هـ، تح أبي الفضل، البابي الحلبي بمصر ۱۹۵۷ ۱۹۵۸.
- تاريخ الإسلام: الذهبي، شمس الدين، ت ٧٤٨ هـ، مط السعادة بمصر ١٩٦٧ ١٩٦٩.
  - تذكرة الحفاظ: الذهبي، حيدر آباد ١٣٧٦ ه.
- تفسیر الطبری (جامع البیان): الطبری، أبو جعفر محمد بن جریر، ت
   ۳۱۰هـ، البابی الحلبی بمصر ۱۹۵٤.
- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): القرطبي، محمد بن أحمد، ت
   ٦٧١ هـ، القاهرة ١٩٦٧.
- تهذیب التهذیب: ابن حجر العسقلانی ، حیدر آباد الدکن ۱۳۲۰ ه.
- خلاصة تذهيب تهذيب الكمال: الخزرجي، أحمد بن عبدالله، ت
   ۹۲۳ هـ، تح محمود عبد الوهاب فايد، القاهرة ۱۹۸۱.
- رسائل ونصوص (المجموعة الثالثة): تحد. صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت ١٩٦٣.

- شذرات الذهب: ابن العاد الحنبلي، أبو الفلاح عبدالحي، ت ١٠٨٩ ه، مكتبة القدسي بمصر ١٣٥٠ ه.
- طبقات الفقهاء: الشيرازي، ابراهيم بن علي، ت ٤٧٦ ه، تحد. إحسان عباس، بيروت، ١٩٧٠.
- الطبقات الكبرى (القسم المتمم): ابن سعد، محمد، ت ٢٣٠ ه، تحزياد محمد منصور، منشورات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
  - العبر في خبر من غبر: الذهبي، تح فؤاد السيد، الكويت ١٩٦١.
- خاية النهاية في طبقات القراء: ابن الجزري، محمد بن محمد، ت ٨٣٣
   ه، تح برجستراسر وبرتزل، القاهرة ١٩٣٢ ١٩٣٥.
- قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ من القرآن: الكرمي، مرعي بن
   يوسف، ت ١٠٣٣ هـ، تح سامى عطا حسن، الكويت ١٩٨٠.
- الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة والثقات: ابن الكيال، عمد بن أحمد، ت 9٣٩ هـ، تح عبدالقيوم عبد رب النبي، دمشق
- المصنى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ: ابن الجوزي: جال الدين أبو الفرج عبدالرحمن ، ت ٥٩٧ هـ ، تحد. حاتم صالح الضامن ، مروت ١٩٨٤.
- المعارف: ابن قتيبة، عبدالله بن مسلم، ت ۲۷٦ ه، تحد. ثروة عكاشة، دار المعارف بمصر ۱۹۲۹.
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبدالباقي، دار مطابع الشعب بمصر.
  - ميزان الاعتدال: الذهبي، تح البجاوي، البابي الحلبي بمصر.
- الناسخ والمنسوخ: ابن سلامة، هبة الله، ت٤١٢ هـ، البابي الحلبي بمصر.

- الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى: قتادة بن دعامة ، ت ١١٧ هـ ، تحد. حاتم صالح الضامن ، بيروت ١٩٨٤.
- الناسخ والمنسوخ: النحاس، ابو جعفر احمد بن محمد، ت ٣٣٨ ه.
   مط السعادة بمصر ١٣٢٣ ه.
  - مط السعادة بمصر ١٣٢٣ ه.
- الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: ابن حزم، أبو عبدالله محمد بن أحمد
   الأندلسي، ت ٣٢٠ ه، تحد. عبدالغفار سليان، بيروت ١٩٨٦.
- ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه: ابن البارزي، هبة الله، ت ٧٣٨ ه تحد. حاتم صالح الضامن، بيروت ١٩٨٣.
- النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي ، جال الدين يوسف ، ت ٨٧٤ هـ ، دار
   الكتب المصرية .
  - نکت الهمیان : الصفدي ، خلیل بن أیبك ، ت ۷٦٤ هـ ، مصر ۱۹۱۱ .
- نواسخ القرآن: ابن الجوزي، تح محمد أشرف علي الملباري، منشورات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ١٩٨٤.
- الوسيط في تفسير القرآن المجيد: الواحدي، تح محمد حسن أبو العزم، القاهرة ١٤٠٦ هـ.

# الهصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ

للإسام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي الجوزي المتوفى سنة ٥٩٧ هـ

#### مانكمة

هذا هو الكتاب الثالث الذي نصدره في هذه السلسلة، وهو لابن الجوزي (١١).

والكتاب اختصار لكتاب كبير ألَّفه ابن الجوزي وسمّاه : (عمدة الراسخ في معرفة المنسوخ والناسخ)(٢) .

#### مخطوطتا الكتاب:

اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على نسختين تحتفظ بها مكتبة الأوقاف العامة ببغداد:

الأولى: تقع في اثنتي عشرة ورقة، وهي نسخة مقروءة عليها تعليقات من الناسخ. وقد رمزت لها بالحرف (أ). رقمها في المكتبة (٢/ ٢٣٩٧ مجاميع ).

(۱) هو جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي القرشي البغدادي الحنيلي، ولد ببغداد سنة ٥٠٨ هـ، وقيل سنة ٥٠٨ هـ، وتوفي سنة ٥٩٨ هـ. له مصنفات كثيرة أفرد لها صديقنا الاستاذ عبد الحميد العلوجي كتاباً باسم (مؤلفات ابن الجوزي). ولم أفصّل الكلام عن حياته لكثرة ماكُتب عنه. (ينظر: الكامل لابن الأثير ١٢ / ٧١ ، مرآة الزمان ٨/ ٤٨١ ، وفيات الأعيان ٣/ ١٤٠ ، تذكرة الحفاظ ١٣٤٢ ، العبر في خبز من غبر ٤/ ٢٩٧ ، الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ٣٩٩ ، مرآة الجنان ٣/ ٤٨٩ ، النجوم الزاهرة ٨/ ٤٨١ ، غاية النهاية ١/ ٣٧٥ ، طبقات المفسرين للداودي ١/ ٢٧٠ ، التكملة لوفيات النقلة ١/ ٣٩٤ ، شذرات الذهب ٤/ ٣٧٩ ، معجم المؤلفين ٥/ ١٥٠ ، الأعلام ٤/ ٨٩٠...).

(٢) وهم محقق البرهان في علوم القرآن ٢/ ٢٨ فعد كتاب (أخبار أهل الرسوخ في الناسخ والمنسوخ) من كتب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. والصواب أن هذا الكتاب في المنسوخ من الحديث، وقد طبع باسم: (أخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث).

كما وهم مصطنى عبدالواحد فذكر في مقدمة كتاب (الوفا في تاريخ المصطنى) كتاب (أخبار أهل الرسوخ) ضمن علوم القرآن الكريم.

الثانية: تقع في إحدى عشرة ورقة، وهي أكثر وضوحاً من النسخة الأولى، وخطها واضح جميل، وقد رمزت لها بالحرف (ب). رقمها في المكتبة (٥/ ٢٩٤٨ مجاميع)<sup>(٣)</sup>

وقد لاحظت أنّ الناسخ في المخطوطتين كان يجهل كتابة الأعداد ، لذا فقد كتبتها بصورة صحيحة ، ولم أُشِرْ الى ذلك.

وأتبعت في التحقيق طريقة النص المختار رغبة في أن يظهر هذا الكتاب في أقصى درجة ممكنة من الكمال.

والله أسأل أن يكون عملي خالصاً لوجهه إنّه نعم المولى ونعم النصير.

المنتج المنام المعالم للعافظ خان الدين المناهزي حيفا المنا السيخ الأمام المعالم للعافظ خان الدين المناهزي عنفا المنا بن على المدين اعاد الله مزاجها ناه وننع ره حيم المسلم وسلالله عوست و الما وسلم وصيده وسلم

صفحة العنوان من

 <sup>(</sup>٣) ورد في فهرست مخطوطات الأوقاف ١٥٠ أنّ عدد أوارق هذه النسخة ٩ وهو خطأ واضح.

كمات عرى الواحد والتمالوفة بعطينه بأنسب مكريف ل النسزعناد لوجين أسرهم اللالمراد يامرعانما والنافيان التفس إذامرت علام الفنه فاذا فغلت عندالى غيروشق علىها كناذ الاعتباد المالوك فظل متهابالا دعاف والانفا الهالطاعمرا لامره تداوقع النسية شرعالا نمرف تبت من دبن إدم على السناد مرسا إفرين اولادة جا ومكام الدة است ودوات الحارم والعمران تومراست م شير ذلك و مريم مؤسى فسرافس أدمر فينسن إر والسيخ أغايقع في الامروالهي المناه يعتدمه الانمروقوع الفين والفارالي والممالاستذناء

أنكون

صفحة العنوان من أ

بحطيك ودسعه فالخدس ترسل ان زمت من فافي تثل سالوسل الميحيء اومِ

للاتىنىج ئاياتىڭ يىئا دايخىن على يېزىت ۋرۇڭ دائم ياتىك حىتا دۇرىشىخىلىت اليوت

بنیت الکعیسة عثرمرار وندنظم بشعصه البانی لهای ملائکة الرحم، وحم وابنده حکما لاشخیل الله ثم البالقدیم وحوصد سیلمنف قطی وبعده بم ریش، وعید الله وجیا، حالاحق حه

59 Misorius Illande

صفحة العنوان من نسخة ب

8 4 1 6 1. V. P. J. V. P. V. P. J. V. P. V. P

ولش بعييرلانه لانتائى في ادتنام عنابه ومن قناله رسيس الأ الخاكية الله ما المنوا بغوواللذي لا بوجون ابا الدجيمي للنسرين انفات في العراض عن النوكي المرتضفها ابذالسبف سري الاحقاف وما ادري مابغعل في ولابكر اختلفنا حل المواد بذلك الدينا ام الاحرة في قال الاخرة قال نسخت بلولد لبغفرالا اللسه ماتقلهم ونبك وماتأخروقوله لبدخل المنومنين والموساب جنات ومنقأل الانباقال مآا دري مابجرى عليهامن آمويم المدينا وهذا الصحيح ولابتصوى النسنفى متل هنه الابة واذا لدبعام الحالة به أعلم بهالة لد بازم دلا سناسورة معدصهالله عليه وسلم فامتابعه واما فعاربها ولان احدها النهايجلة ولأن حكراكمن والغاءباى لربنسنج وهذا مذهب احدوالشاني الثلبي انه سنخ تبوله اقتلوا المنظرين حبث وحد تموهم وهي قول الجحنيية سوئ رومانت عليهم بجار سنواسة السبن سويمة الذاريات وفي الوالهم حق معلوم للسائل ف المحروم مرقل اشادة آبي الزكوة اوى النطوع داة عي وم فال هوستى كان يجب سوى الركوة والاستساخة بالركعة المانية فتول عنهم فاأنت علوا كالواسختها ابقالسيق سدس الطوير قل تربصي فابئ معكرين المتربضين فالوانسنين بابية السيف ولأبصح كمابينان نظائرها النائية فناره وحتى ملا فوايوهم الذي فيديد معنى فانعد بعضيهم انها نسخت بابة السبف واذا كأن معناها الوعيد فلا بقع النالثة فاصبر كالربك فانك باعينناقاد بعضهم يبنى الصبر منسوخ بابة السف وايايصح حليلوكا فالمراد الصبرعن النتال والصبر صنامطلق عكن أذبشار يه الى الصرعال اوارالله سورع النحمد فأعرض من توليعن فكرنا فتعيد اله منسوح بالة السنف وشالهماني سوية الفهي

الصفحة ما قبل الاخيرة من ب

# بسم اللهِ الرحمنِ الرحِيم

أما بعد حمد الله ذي العز الرفيع الشامخ والصلاة على رسوله محمد ذي القدر المنيع الباذخ فهذا حاصل التحقيق في علم الناسخ والمنسوخ وقد بالغت في اختصار (۱) لفظه لأحث الراغب على حفظه فالتفت أيُّها الطالب لهذا العلم إليه، وأعرض عن جنسه تعويلاً عليه، ففيه كفاية. فإن آثرت زيادة بسط أو أخترت الاستظهار لقوة إحتجاج أو ملت الى إسناد فعليك بالكتاب الذي أختصر هذا منه وهو كتاب «عمدة الراسخ» (۱) والله الموفق.

# باب ذكر فصول تكون كالمقدمة لمذا الكتاب:

فصل: أنكرت اليهود جواز النسخ وقالوا هو البداء (٣). والفرق بينها أن النسخ رفع عبادة قد علم الآمر بها من القرآن للتكليف بها غاية ينتهي إليها ثم يرتفع الايجاب. والبداء هو الإنتقال عن المأمور به بأمر حادث لا بعلم سابق. ولا يمتنع جواز النسخ عقلاً لوجهين: أحدهما أن للآمر أن يأمر بما شاء والثاني: أن النفس إذا مرنت على أمر ألفته فإذا نقلت عنه الى غيره شقّ عليها لمكان الاعتياد المألوف فظهر منها بالإذعان والانقياد لطاعة (٤) الآمر. وقد وقع النسخ شرعاً لانه قد ثبت

<sup>(</sup>١) ب: تخصير.

<sup>(</sup>٢) ينظر مؤلفات ابن الجوزي ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) ضبطها أبو الفضل ابراهيم في البرهان ٢/ ٣٠ مرتين بالضم وهو خطأ ظاهر والصواب فتح الباءكما في الصحاح واللسان والتاج (بدا). وينظر الفرق بين النسخ والبداء في النحاس ٩ والمغني في أبواب العدل والتوحيد ١٦/ ٥٥. والملل والنحل ٢/ ١٦ والنسخ في القرآن الكريم ٢٢ وفتح المنان ٥٠. وينظر معنى النسخ في نزهة القلوب ١٩٨ ومقاييس اللغة ٥/ ٤٢٤ واللسان (نسخ).

<sup>(</sup>٤) ب: الى الطاعة.

من دين آدم عليه السلام وطائفة من أولاده جواز نكاح الأخوات وذوات المحارم والعمل في يوم السبت ثم نسخ ذلك في شريعة موسى عليه السلام (٥٠).

فصل: والنسخ إنما يقع في الأمر والنهي دون الخبر المحض، والاستثناء ليس بنسخ ولا التخصيص. وأجاز بعض من لا يعتد بخلافه وقوع النسخ في الخبر المحض، وسمى (١) الاستثناء والتخصيص نسخاً والفقهاء على خلافه (٧).

فصل: وشروط النسخ خمسة: أحدها: أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضاً (^) فلا يمكن العمل بها. والثاني: أن يكون حكم المنسوخ ثابتاً قبل ثبوت حكم الناسخ. والثالث: أن يكون حكم المنسوخ ثابتاً بالشرع لا بالعادة والعرف فإنه اذا ثبت بالعادة لم يكن رافعه ناسخاً بل يكون ابتداء شرع آخر. والرابع: كون حكم الناسخ مشروعاً بطريق النقل كثبوت المنسوخ، فأما ما ليس مشروعاً بطريق النقل فلا يجوز أن يكون ناسخاً للمنقول، ولهذا اذا ثبت حكم منقول لم يجز نسخه بإجاع ولا بقياس. والخامس: كون الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل طريق ثبوت المنسوخ أو أقوى منه ولهذا نقول: لا يجوز نسخ القرآن بالسنة (^).

وه) يلاحظ أن ابن الجوزي نقل هذا الفصل والذي يليه من كتاب الناسخ والمنسوخ لابن حزم ٣٦٥ ٣٦٦. وينظر الإحكام في أصول الأحكام ٤٤٥ – ٤٤٨.

<sup>(</sup>٦) في أوب: يسمى. وما أثبتناه من ابن حزم ٣٦٦.

<sup>(</sup>٧) ينظر الإحكام ٤٤٤.

<sup>(</sup>٨) ب: وشروط النسخ خمسة تبائن حكم الناسخ والمنسوخ فلا..

<sup>(</sup>٩) ينظر تفصيل ذلك في أحكام القرآن الكريم للجصاص ١/ ٧٧- ٩٦ ومقالات الإسلاميين ٢/ ١٥ والإحكام ٤٧٧.

## فصل في فضل هذا العلم:

روى أبو عبد الرحمن السُّلمي (١٠) أن علياً رضي الله عنه مرّ بقاض فقال: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال (١١١): هلكت وأهلكت. وفي لفظ أنه قال: من أنت؟ قال: أنا أبو يحيى. قال: بل أنت أبو أعرفوني (١٢).

فصل: والمنسوخ في القرآن أضرب: أحدها: ما نسخ رسمه وحكمه، وقد كان جاعة من الصحابة يحفظون سوراً وآيات فشذت عنهم فأخبرهم النبي عَلِيْتُهُ أَنَّها رُفعت. والثاني: ما نسخ رسمه وبتي حكمه كآية الرجم. الثالث: ما نسخ حكمه وبتي رسمه، وله وضعنا هذا الكتاب.

# باب ذكر أي (١٣) في سورة البقرة في ذلك

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿ وَمِمَّا رَزَقَنَهُم يُنفِقُونَ ﴾ (١٤). قال مجاهد (١٥): هي نفقة النفل. وقال آخرون: هي الزكاة (وتحتمل العموم فالآية محكمة)(١٦). وزعم بعضهم أنّها نفقة كانت واجبة قبل الزكاة وزعم أنه كان فرض أن يمسك

<sup>(</sup>١٠) هو عبد الله بن حبيب الضريرمقرى الكوفة ، توفي سنة ٧٤ هـ . (المعارف ٢٨٥، معرفة القراء الكبار ٤٥) .

<sup>(</sup>۱۱) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١٢) أ: عرفوني. وينظر النحاس ٥.

<sup>(</sup>۱۳) ساقطة من ب. --

<sup>(</sup>۱٤) آية ٣.

<sup>(</sup>١٥) مجاهد بن جبر المكي ، تابعي ، حافظ ، مفسر، مقرئ ، فقيه . توفي سنة ١٠٣ هـ . (طبقات ابن خياط ٢٨٠ ، حلبة الأولياء ٣/ ٢٧٩ ، تذكرة الحفاظ ١/ ٩٢ ، طبقات المفسرين للداودي ٢/

<sup>(</sup>١٦) مابين القوسين ساقط من ب.

مما في يده قدر كفاية يومه وليلته ويفرق الباقي على الفقراء ثم نسخ ذلك بآية الزكاة (١٧) وهو بعيد.

الثانية: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ ﴾. زعم قوم أنها منسوخة بقوله: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِيناً فَلَن يُقبَلَ مِنْهُ ﴾ (١٦) . وهذا لا يصح لأنّه إن (٢٠) أشير إلى من كان في زمن نبيّ تابعاً لنبيّه قبل بعثة نبيّ آخر فأولئك على الصواب.

وان أشير إلى من كان في زمن نبيّنا فإنّ من ضرورته أن يؤمن بنبيّنا عليه السلام ولا وجه للنسخ ويؤكده أنها خبر والخبر لا ينسخ (٢١).

الثالثة: ﴿ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَتِيَّةً ﴾ (٢٢). الجمهور على أنّ المراد بها الشرك فلا يتوجه النسخ. وقيل الذنوب دون الشرك فيتوجه بقوله: ﴿ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذُلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ (٢٣). ويمكن حمله على من أتى السيئة مستحلاً فلا نسخ (٢٤).

الوابعة : ﴿ وَقُولُواْ للِنَّاسِ خُسْناً ﴾ (٢٥) . قيل : الخطاب لليهود فالتقدير من ساءلكم عن بيان محمد عليلي في فاصدقوه . وقيل : أي كلموهم بما تحبون أن يقال

 <sup>(</sup> ۱۷ )وهي الآية ٦٠ من سورة التوية: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
 وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ﴾. وينظر ابن
 سلامة ١١ وأحكام القرآن لابن العربي ١ / ١٠ والدر المنثور ١/ ٢٧.

<sup>(</sup>۱۸ ) آیهٔ ۲۲.

<sup>(</sup>١٩) آل عمران ٨٥.

<sup>(</sup> ۲۰) (ان) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>۲۱) ينظر ابن سلامة ۱۱.

<sup>(</sup>۲۲) آية ۸۱.

<sup>(</sup>٢٣) النساء ٤٨.

<sup>(</sup>۲٤) تفسير الطبري ١/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>۲۰) آية ۸۳.

لكم ، فعلى هذا الآية محكمة. وقيل: المراد بذلك مساهلة المشركين في دعائهم (٢٦) إلى الإسلام فالآية ﴿عند هؤلاء ﴾ (٢٧) منسوخة بآية السيف (٢٨). وفيه بُعْدُ لأنّ لفظ الناس عام فتخصيصه بالكفار (٢٩) يحتاج إلى دليل.

الخامسة: ﴿ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ﴾ (٣٠). زعم قوم أنها منسوخة بآية السيف (٣١) وليس بصحيح لأنّه لم يأمر بالعفو مطلقاً بل إلى غاية ومثل هذا لا يدخل في المنسوخ.

السادسة: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُّواْ فَشَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ (٣١). ذهب بعضهم الى أنّ هذه الآية اقتضت جواز التوجه الى جميع الجهات فاستقبل رسول الله عَيِّلِيَّة بيت المقدس ليتألف أهل الكتاب ثم نسخت بقوله: ﴿ فَوَلَّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ (٣٣) فإنّا يصح القول بنسخها إذا قدر فيها إضهار تقديره: فولوا وجوهكم في الصلاة أنّى شئتم ثم ينسخ ذلك القدر. والصحيح (٣١) أنّها محكمة لأنها أخبرت أن الإنسان أين تولّى فشمَّ وجه الله ، ثم ابتدأ الأمر بالتوجه الى الكعبة لا على وجه النسخ (٣٥).

<sup>(</sup>٢٦) في أ وب: في كتمانهم لا إلى... وما أثبتناه من نواسخ القرآن لابن الجوزي (ينظر النسخ ٥٤٣).

<sup>(</sup>۲۷) مابين القوسين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٢٨) آية السيف في أصح الأقوال هي الآية ٥ من سورة التوبة: ﴿ فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ﴾. (إلاتقان ٣/ ٦٩ وابن حزم ٣٧٤ وابن خزيمة ٢٦٥). وذهب عبد الكريم الخطيب في كتابه (من قضايا القرآن) ص ٦٦ الى أن آية السيف هي الآية ٣٣ من التوية : ﴿ وَقَاتِلُوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين ﴾ .

<sup>(</sup> ۲۹ ) ب : بالكتاب. وينظر النحاس ٢٣.

<sup>(</sup>٣٠) آية ١٠٩.

<sup>(</sup>٣١) ابن سلامة ١٢.

<sup>(</sup>۳۲) آیة ۱۱۵ .

<sup>(</sup>٣٣) البقرة ١٤٤.

<sup>(</sup> ٣٤ ) ب : فالصحيح .

<sup>(</sup>٣٥) ينظر النحاس ١٤ وتفسير الرازي ٤/ ٣٣ وتفسير البيضاوي ١/ ٥٨ وروح المعاني. ١/ ١٩٨.

السابعة: ﴿وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴾ (٣٦). قال بعضهم هذا يقتضي نوع مساهلة الكفارثم نسخ بآية السيف (٣٧). وهو بعيد لأنّ من شرطها التنافي ولا تنافي وأيضاً فإنه خبر.

الثامنة : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ ﴾ (٣٨) . زعم بعض من قلّ فهمه أَنَّها نسخت بالاستثناء بعدها (٣٩) ، وهذا لا يلتفت إليه وذلك كلّما اتى من هذا الجنس فإنّ الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللفظ وليس بناسخ.

التاسعة: ﴿ كُتِبَ عَلَيكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ ﴾ ذهب بعضهم الى أنّ دليل الخطاب منسوخ لأنّه لما قال: ﴿ الحرّ بالحرّ اقتضى أنّه لا يقتل العبد بالحرّ وكذا لما قال: ﴿ وَٱلْأَنفَىٰ بِالأَنفَىٰ ﴾ (٤٠) اقتضى أن لا يقتل الذكر بالأنثى من جهة دليل الخطاب فذلك منسوخ بقوله: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فَيْهُمْ أَنّ النّقْسَ بَالنّقْسِ ﴾ (٤٠). وهذا ليس بشيء يعوّل عليه لوجهين أحدهما: أنّه إنّا ذكر في المائدة ما كتبه أهل التوراة وذلك لا يلزمنا. فإن قيل: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه وخطابنا بعد خطابهم قد ثبت النسخ فتلك الآية أولى أن تكون منسوخة بهذه من هذه بتلك. والثاني: إنّ دليل الخطاب إنّا يكون حجة ما لم يعارضه دليل أقوى منه وقد ثبت بلفظ الآية أنّ الحرّ يوازي الحرّة فلأن يوازي العبد أولى (٤٢).

<sup>(</sup>٣٦) آية ١٣٩ .

<sup>(</sup>۳۷) ابن سلامة ۱٤.

<sup>(</sup>٣٨) آية ١٥٩.

<sup>(</sup>٣٩) وهو قوله تعالى: ﴿ الا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ﴾ (الآية ١٦٠) وقد قال بهذا ابن حزم ٣٧٥ وابن سلامة ١٤.

<sup>(</sup>٤٠) آية ١٧٨.

<sup>(</sup>١٤) المائدة ٥٤.

<sup>(</sup>٤٢) ينظر النحاس ١٩.

العاشرة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ ﴾ (٢٠). ذهب كثير من العلماء إلى نسخها بآية الميراث (٤١). ونص أحمد (٤٠) على ذلك فقال: الوصية للوالدين منسوخة.

الحادية عشرة: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ (١٠). ذهب بعضهم إلى أنّ الإشارة إلى صفة الصوم وكان قد كتب على من قبلنا أنه إذا نام أحدهم في الليل لم يجز له الأكل إذا انتبه بالليل ولا الجاع (١٠) فنسخ ذلك عنا بقول ﴿ أُحِلَّ لَكُم لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلَّرَفَّ إِلَىٰ اللهَا وَلا اللهَا وَلا اللهُ على على من قبلكم أن يصوموا وليست الإشارة إلى صفة الصوم ولا إلى عدده (٤١) فالآية على هذا محكمة (٥٠).

الثانية عشرة: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطيقُونَهُ فِدْيَةً ﴾ (٥٠). في هذا مضمر تقديره: وعلى الذين يطيقونه ولا يصومونه فدية ثم نسخت بقوله: ﴿ فَمَن شَهِدَ مَنكُمُ النَّسَهُرَ فَلْيُصُمّهُ ﴾ (٥٠).

<sup>(</sup>٤٣) آبة ١٨٠.

<sup>(25)</sup> هي الآية ١١ من سورة النساء: ﴿ يوصيكم اللّه في أولادكم للذكر مثلُ حظ الأنثيين فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منها السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من اللّه إن اللّه كان عليماً حكيماً ﴾. ينظر النحاس ١٨ ومقالات الإسلاميين ٢ / ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٤٥) أحمد بن محمد بن حنيل، إمام المذهب الحنبلي وأحد الأئمة الأربعة. توفي سنة ٢٤١ هـ. ( تاريخ بغداد ٤/ ٤١٢ طبقات الحنابلة ١/ ٤، تهذيب التهذيب ١/ ٧٧، روضات الجنات ١/ ٨٤).

<sup>(</sup>٤٦) آية ١٨٣.

<sup>(</sup>٤٧) في أ : لجماع . (٤٨) البقرة ١٨٧ . وينظر تفسير الطبري ٢ / ١٦٧ .

<sup>(</sup>٤٩) في أ: عدد.

<sup>(</sup>٥٠) ينظر النحاس ١٩ ، ٢٢.

<sup>(</sup>١٥) آبة ١٨٤.

<sup>(</sup>٥٢) البقرة ١٨٥.

الثالثة عشرة: ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوٓا ﴾ (٥٣). قيل المنسوخ منها أولها لأنه اقتضى أن القتال إنما يباح في حق من قاتل من الكفار دون من لم يقاتل ثم نسخ بآية السيف. وهذا القائل إنما أخذه من دليل الخطاب ودليل الخطاب إنما يكون حجة إذا لم يعارضه دليل أقرى منه وقد عارضه ما هو أقوى منه كآية السيف وغيرها. وقال آخرون: المنسوخ منها: ﴿ ولا تعتدوا ﴾. قالوا: والمراد به ابتداء المشركين بالقتال في الشهر الحرام والحرم ثم نسخ بآية السيف. وهذا بعيد والصحيح إحكام جميع الآية (٥٠).

الرابعة عشرة: ﴿ وَلاَ تُقَٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمْ فِيهِ ﴾ (٥٠). ذهب قوم إلى أنّ هذا منسوخ بآية السيف (٢٥). والصحيح أنّه محكم وأنّه لا يجوز أنْ يقال: أحل (٧٠) في المسجد الحرام حتى يقاتلوا فإنّا أحل القتال لرسول الله عَرَبِي ساعة من نهار وكان ذلك تخصيصاً له لا على وجه النسخ.

الخامسة عشرة: ﴿ فَإِن ٱنتَهَواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٥٠). قال بعضهم: إن انتهوا عن الكفر فعلى هذا الآية محكمة. وقال آخرون: عن قتال المسلمين لا عن الكفر، فتوجه النسيخ بآية السيف (٥١).

<sup>(</sup>٥٣) آية ١٩٠.

<sup>(</sup>٤٤) ينظر تفسير الطبري ٢/ ١٨٩ وابن سلامة ١٩ وتفسير الرازي ٥/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٥٥) آية ١٩١.

<sup>(</sup>٥٦) ينظر النحاس ٢٦ وابن سلامة ١٩.

<sup>(</sup>٥٧) في أ: أحد.

<sup>(</sup>٥٨) آية ١٩٢.

<sup>(</sup>٥٩) ينظر ابن حزم ٣٧٨ والعتائقي ٣٣.

السادسة عشرة: ﴿ يَسْئُلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ (٦٠). نسخت الآية بأية السيف (٦١).

السابعة عشرة : ﴿ يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ ﴾ (٦٢) . قال جاعة : تضمنت ذم الخمر لا تحريمها ثم نسخها : ﴿ فَٱجْتَنْيُوهُ ﴾ (٦٣) .

الثامنة عشرة : ﴿ وِيَسْتُلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلعَفْوَ﴾ (٦٤) . قيل : المراد بهذا الإنفاق الزكاة . وقيل : صدقة النطوع فالآية محكمة . وزعم آخرون أنّه إنفاق ما يفضل عن حاجة الإنسان وكان هذا واجباً فنسخ بالزكاة (٢٥) .

التاسعة عشرة : ﴿ وَلَا تَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ﴾ (١٦) . هذا اللفظ عام خص منه أهل الكتاب والتخصيص ليس بنسخ وقد غلط من سمّاه نسخاً (١٧) . وكذلك العشرون وذلك قوله : ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةً قُرُورٍ ﴾ (١٨) عام خص منه الحامل والآيس والصغير لا على وجه النسخ (٦٩) .

<sup>(</sup> ۲۰ ) آیة ۲۱۷.

<sup>(</sup>٦١) ينظر النحاس ٣٠ وابن سلامة ٢٠.

<sup>(</sup> ۲۲) آية ۲۱۹.

<sup>(</sup>٦٣) المائدة ٩٠ وهمي : ﴿ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه ﴾ . وينظر النحاس ٣٩ وابن سلامة ٢٠ – ٢٣.

<sup>(</sup>٦٤) آية ٢١٩.

<sup>(</sup>٦٥) ينظر النحاس ٥٣.

<sup>(</sup>۲۱) آیهٔ ۲۲۱.

<sup>(</sup>٦٧) ينظر النحاس ٥٥ وابن حزم ٣٨١. ( ۱۸ ) آیة ۱۲۸ .

<sup>(</sup>٦٩) ينظر النحاس ٦٢.

الحادية والعشرون: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَّجاً وَصِيَّةً لِّأَزْوَجِهِم مَّتَعاً إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ (٧٠). قال المفسرون (٧١): كانت الجاهلية تمكث زوجة المتوفى في بيته حولاً ينفق عليها من ميراثه فأقرهم بهذه الآية على مكث الحول ثم نسخها: ﴿ يَتَرَبَّصْنَ بأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ﴾ (٧٢).

الثانية والعشرون: ﴿لَاإِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ﴾ (٧٣). اختلفوا فيه فقيل هو من العام المخصص خص منه أهل الكتاب فعلى هذا هو محكم. وقيل نزلت قبل الأمر بالقتال ثم نسخ بآية السيف (٧٤).

الثالثة والعشرون: ﴿ وَإِن تُبَدُواْ مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ الثَّالَةُ وَالْعَشرون: ﴿ وَإِن تُبَدُواْ مَافِي الله نفساً إِلَّا وسعها ﴾ (٧٦). وقال الله نفساً إلّا وسعها ﴾ (٧٦). وقال ابن عباس (٧٧): نزلت في كتمان الشهادة وإمامتها. وقال مجاهد: في الشك واليقين فعلى هذا الآية محكمة ويؤكده (٧٨) انه خبر (٧٩).

<sup>(</sup>۷۰) آبة ۲٤٠.

<sup>(</sup>۷۱) تفسير الطبري ۲/۹۷۹.

<sup>(</sup>٧٢) البقرة ٢٣٤. وينظر النحاس ٧٧ وابن حزم ٣٨٧ وأحكام القرآن لابن العربي ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>۷۳) آية ۲۵۲.

<sup>(</sup>٧٤) ينظر النحاس ٧٩ وان سلامة ٢٧.

<sup>(</sup>۷۰) آية ١٨٤.

<sup>(</sup>٧٦) البقرة ٢٨٦.

<sup>(</sup>۷۷) عبدالله بن عباس، ابن عم رسول الله (عَلَيْكُ )، كان من علماء الصحابة، توفي بالطائف وقد كف بصره سنة ٦٨هد. (طبقات ابن خياط ٤، نكت الهميان ١٨٠، مقدمة في أصول النفسير ٩٦، مجمع الزوائد ١٨٧٧ – ٢٨٥).

<sup>(</sup>٧٨) في آ: ويؤكد هذا..

<sup>(</sup>٧٩) ينظر النحاس ٨٥ وابن سلامة ٢٧.

### سورة آل عمران

(الأولى) (٨٠): ﴿ وَ إِن تَوَلَّواْ فَإِنَّا عَلَيْكَ ٱلْبَلَّةُ ﴾ (٨١). قالوا هي منسوخة بآية السيف (٨١). وبعضهم يقول: إنها نزلت تسكيناً لجأشه عَلَيْكَ فإنه كان يزعم في الحرص على إيمانهم فقيل له (٨٣): إنّما عليك البلاغ لا أن تشوق قلوبهم إلى الصلاح فالآية على هذا محكمة.

الثانية: ﴿ إِلآ أَن تَتَقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَةً ﴾ (٨١). قيل: المراد بالآية اتقاء المشركين أَنْ يوقعوا فتنة او مايوجب القتل (٥٠) فالفرقة ثم نسخ ذلك بآية السيف (٢٠). وليس هذا بثنيء وإنما المراد جواز تقواهم إذا أكرهوا المؤمنين (٨٧) على الكفر بالقول الذي لايعتقد وهذا الحكم باق غير منسوخ.

الثالثة: ﴿ أَتَّقُواْ آلَقَهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ (٨٨). ذهب كثير (من المفسرين) (١٩) إلى أنّها نسخت بقوله: ﴿ فَاتَّقُواْ آلَقَهَ مَااَسْتَطَعْتُمْ ﴾ (١٠) والصحيح أنها محكمة وأنّ ﴿ مااستطعتم ﴾ بيان لحق (١١) تقاته فإن القوم ظنوا أنّ : ﴿ حق تقاته ﴾ ما لا يطاق فزال الإشكال ولو قال : لاتنقوه حقّ تقاته كان نسخاً (١١).

<sup>(</sup>٨٠) بقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٨١) آية ٢٠ وفي النسختين: (فان) وما أثبتناه من المصحف الشريف.

<sup>(</sup>٨٢) في ب: بالسيف. وينظر ابن حزم ٣٨٤.

<sup>(</sup>۸۳) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>۱۸۶) آیة ۲۸.

<sup>(</sup>٨٥) في أ: القتال.

<sup>(</sup>٨٦) ينظر ابن سلامة ٣٠.

<sup>(</sup>۸۷) في ب: المؤمن.

<sup>(</sup>۸۸) آیة ۱۰۲.

<sup>(</sup>٨٩) مابين القوسين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٩٠) التغابن ١٦.

رُ ( ) (٩١) في النسختين: الحق. وما أثبتناه من نواسخ القرآن (النسخ ٦١٥).

<sup>(</sup>٩٢) ينظر النحاس ٨٨ وحقائق التأويل في متشابه التنزيل ٢٠٢ وفتح المنَّان ٢٨٩.

### سورة النساء

(الاولى) (١٣): ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُونِ ﴾ (١٠). روى عطاء الخراساني (١٥٠) عن ابن عباس قال: نسخها ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ الْلِيَامَىٰ ظُلْماً ﴾ (١٦). وهذا يقتضي قول أبي حنيفة (١٧) لأن المشهور عنه أنّه لا يجوز للوصي الأخذ من مال اليتيم بحال (١٨).

الثانية: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْزُقُوهُم قَيْهُ ﴾ (١٩٠). ذهب جماعة الى إحكامها ثم اختلفوافي الأمر فأكثرهم على الاستحباب وهو الصحيح وبعضهم على الوجوب. وقال آخرون: نسختها آية الميراث (١٠٠٠).

الثالثة والمرابعة: ﴿ وَاَلَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن تِّسَآثِكُمْ ﴾ (١٠١) وقوله: ﴿ وَاَلَّذَانِ
 يَأْتَيِنْهَا مِنكُمْ ﴾ (١٠٢). فالأولى دلّت على أنّ حد الزانية في ابتداء الإسلام الحبس
 إلى أن تموت أويجعل الله لها سبيلاً وهو عام في البكروالثيّب. والثانية أفضت إلى أن
 حدّ الزانيين الأذى فظهر من الآيتين أنّ حدّ المرأة كان الحبس والأذى جميعاً وحدّ

<sup>(</sup>٩٣) يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٩٤) آية ٨.

<sup>(</sup>٩٥) عطاء بن أبي رباح كان من أُجلاء الفقهاء وتابعي مكة وزهادها. توفي سنة ١١٥ هـ. (حلية الأولياء ٣١٠/٣) وفيات الأعيان ٢٦١/٣، صفة الصفوة ١١٩/٣، ميزان الاعتدال ٧٠/٣).

<sup>(</sup>٩٦) النساء ١٠. وفي ب: أموال الناس.

<sup>(</sup>٩٧) النمان بن ثابت احد الأثمة الأربعة: توفي سنة ١٥٠هـ (تأريخ بغداد ٣٢٣/١٣. الجواهر المضية ١/ ٢٦، وفيات الأُمَيان ٥٠٥/٥، النجوم الزاهرة ١٢/٢).

<sup>(</sup>٩٨) ينظر النحاس ٩٢.

<sup>(</sup>٩٩) آية ٨.

<sup>(</sup>١٠٠) همي الآية ١١ من سورة النساء كما مر.

<sup>(</sup>۱۰۱) آية ١٥.

<sup>(</sup>۱۰۲) آبة ۱٦.

الرجل كان الأذى فقط ونسخ الحكمان بقوله : ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِيَ الْأَنْنِيَ وَٱلزَّانِيَ (١٠٣) فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَجِٰدٍ مِّنْهُمَا مِاْنَةَ جَلْدَةٍ ﴾ (١٠٤).

الخامسة: ﴿ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيَّمَنُّكُمْ ﴾ (١٠٥) . كان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل على أنَّ يتوارثا ويتناصرا ويتعاقلا (١٠٦) في الجناية فجاءت هذه الآية فقررت ذلك ثم نسخت بالمواريث وهذا قول عامة العلماء. وقال أبو حنيفة : هذا الحكم ليس بمنسوخ إلا أنّه جعل ذوي الأرحام أولى من المعاقدة فإذا فقد ذوو الأرحام فالعاقد أحقّ من بيت المال (١٠٧).

السادسة : ﴿ لاَ تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَارِىٰ ﴾ (١٠٨) قال المفسرون : هذه الآية اقتضت إباحة السكر في غير أوقات الصلاة ثم نسخ ذلك بقوله (١٠٩): ﴿ فاجتنبوه ﴾ (١١٠) .

السابعة : ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ ﴾ (١١١) . قال المفسرون : فيه تقديم وتأخير تقديره: فعظهم فَإِن امتنعوا من الإجابة فأعرض عنهم وهذا قبل الأمر بالقتال ثم نسخ بآية السيف (١١٢).

<sup>(</sup>١٠٣) في النسختين: الزان. وما أثبتناه من المصحف الشريف.

<sup>(</sup>١٠٤) النور ٢. وينظر النحاس ٩٦.

<sup>(</sup>١٠٥) آية ٣٣.

<sup>(</sup>١٠٦) في ب: ويتعاقدا. (١٠٧) ينظر النحاس ١٠٥ وتفسير القرطبي ٥/ ١٦٥.

<sup>(</sup>۱۰۸) آیة ۲۳.

<sup>(</sup>١٠٩) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١١٠) الآية ٩٠ من المائدة. وينظر النحاس ١٠٧ والكشاف ١/ ٥١٤. وقال الرضي في حقائق النأويل ٣٤٥: وفالصحيح أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: إنماالخمر والميسر .. وبقوله تعالى (البقرة ٢١٩): ﴿ يَسْأَلُونُكُ عَنِ الْخَمْرُ وَالْمِسْرُ قُلْ فَيْهَا أَثْمُ كَبِيرً...﴾ الآية ·

<sup>(</sup>۱۱۱) آية ۲۳.

<sup>(</sup>۱۱۲) ينظر ابن حزم ۳۹۲ وابن سلامة ۲۷.

الثامنة: ﴿ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ﴾ (١١٣). زعم قوم أنّها نسخت بآية السيف (١١٤). وليس بصحيح لأنّ ابن عباس قال في تفسيرها: ما أرسلناك عليهم رقيباً تؤخذ بهم فعلى هذا لا نسخ.

التاسعة: ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ (١١٥). قال المفسرون. معنى الكلام أعرض عن عقوبتهم ثم نسخ هذا الإعراض بآية السيف(١١٦).

العاشرة : ﴿ إِلاَّ اَلَّذِينَ يَصِلُونَ (١١٧) إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيْثَقُ ﴾ (١١٨) . المراد : يصلون (١١١) يدخلون في عهد قوم بينكم وبينهم ميثاق كدخول خزاعة في عهد رسول الله عَيْلِيَّةٍ ثم نسخ ذلك بآية السيف (١٢٠) .

الحادية عشرة: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُمُ جَهَنَّمُ ﴾ (١٢١). ذهب الأكثرون إلى أنّها منسوخة بقوله: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ (١٢١). وقال قول أن قاتل المؤمن وقال قوم: هي محكمة ولهم في طريق إحكامها قولان : أحدهما أنّ قاتل المؤمن مخلّد في النار وأكدها هنا (١٢٣) بأنّها خبر. والثاني أنّها عامة داخلها التخصيص بدليل أنّه لو قتله كافر ثم أسلم سقطت عنه العقوبة في الدنيا والآخرة فإذا (١٢٤)

<sup>(</sup>۱۱۳) آية ۸۰.

<sup>(</sup>١١٤) واليه ذهب ابن حزم ٣٩٢ وابن سلامة ٣٨.

<sup>(</sup>۱۱۵) آیهٔ ۸۱.

<sup>(</sup>۱۱۹) ینظر ابن حزم ۳۹۲.

<sup>(</sup>١١٧) أ: الا أن يصلون . ب : ألا ان يصلوا. وما أثبتناه من المصحف الشريف.

<sup>(</sup>۱۱۸) آیة ۹۰.

<sup>(</sup>١١٩) أ: يتوصلون.

<sup>(</sup>۱۲۰) ينظر ابن سلامة ۳۸.

<sup>(</sup>۱۲۱) آية ۹۴.

<sup>(</sup>١٢٢) النساء ١١٦.

<sup>(</sup>١٢٣) أ: أكدوا هذا.

<sup>(</sup>١٢٤) أ: فلذا.

ثبت كونها من العام (۱۲۰) المخصص (فأي دليل صَلَّحَ للتخصيص وجب العمل به ومن أسباب التخصيص) (۱۲۱) أن يكون قتله (۱۲۷) مستحلاً لأجل إيمانه فاستحقّ التخليد لاستحلاله. وذهب قوم إلى أنّها مخصوصة في حقّ من لم يتب. وقيل: فجزاؤه جهنم إن جازاه، وفيه بعد لقوله: ﴿ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ . (۱۲۸) .

## سورة المائدة

(الاولى) (١٢١): ﴿ لاَ تُحِلُّواْ شَعَارِ اللّهِ ﴾ (١٣٠). ذهب بعضهم الى إحكامها (١٣١) وقال (١٣١): لا يجوز استحلال الشعائر ولا الهَدْي قبل أوان ذبحه. وقال (١٣٣) آخرون. كانت الجاهلية تقلد من شجر الحرم فقيل لا نستحلوا أخذ القلائد من الحرم ولا تصدوا القاصدين إلى البيت. وذهب آخرون إلى أنها منسوخة الولم في المنسوخ ثلاثة أقوال أحدها: ﴿ ولا آمِّينَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup> ١٢٥) أ: العلم.

<sup>(</sup>١٢٦) ما بين القوسين ساقط من أ.

<sup>(</sup>۱۲۷) أ: قد قتله .

<sup>. (</sup>١٢٨) ينظر في هذه الآية : تفسير الطبري ٥/ ٢١٥ - ٢٢١ ، النحاس ١١٠ ، أحكام القرآن لابن العربي ١/ ١٢٨) . تفسير القرطبي ٥/ ٣٢٨ ، البحر المحيط ٣/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>١٢٩) \_ يقتضيها السياق. وسأهمل الإشارة إليها في السور الاخرى وأكتني بحصرها بين القوسين. (١٣٠) آية ٢.

<sup>(</sup>١٣١) أ: استحكامها.

<sup>(</sup>۱۳۲ ) ب: وقالوا.

<sup>(</sup>١٣٣) ب: فقال.

<sup>(</sup>١٣٤) التوبة ٢٧.

<sup>(</sup>١٣٥) ب: آية.

جَاعِة وليس بصحيح (١٣٦) فإنّ قوله : ﴿ وَإِذَا حَلْلُتُمْ فَأَصْطَادُواْ ﴿ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن تَعْتَدُواْ ﴾ (١٣٧) وَتَعَاوَنُواْ عَلَى شَنَانُ قَوْمٍ أَن تَعْتَدُواْ ﴾ (١٣٧) وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ﴾ إلى آخرها فلا وجه لنسخه (١٣٨) .

الثانية: ﴿ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلَّ لَّكُمْ ﴾ (١٣٩). فيها ثلاثة أقوال: إحداها: أنها اقتضت إباحة ذبائح أهل الكتاب على الإطلاق وإنْ علمنا أنهم أهلوا عليها بغير اسم الله وأشركوا به غيره. هذا قول الشعبي (١٤٠) وآخرين. والثاني: أن ذلك كان (١٤١) مباحاً في أول الإسلام ثم نسخ بقوله: ﴿ وَلاَ تَأْكُلُواْ مَمْ اللّهُ كَانُ اللّهُ عَلَيْهِ ﴾ (١٤١). والثالث: إنما أبيحت ذبائحهم لأنّ مَمْ الله لم النّهم يذكرون اسم الله الله الم الله الم يؤكل، فعلى هذا الآية محكمة (١٤١).

<sup>(</sup>١٣٦) أ: تصحيح.

<sup>(</sup> ١٣٧ ) ما بين القوسين من الآية ساقط من النسختين.

<sup>(</sup>١٣٨ ) ينظر تفسير الطبري ٦/ ٥٤ ، النحاس ١١٥ .

<sup>(</sup>۱۳۹) آیة ه.

<sup>(</sup>١٤٠) عامر بن شراحيل الكوفي من التابعين والفقهاء المحدثين توفي سنة ١٠٥ هـ . (طبقات ابن سعد ٦/ ٢٤٦)، حلية الأُولياء ٤/ ٣١٠، العبر في خبر من غبر ١/ ١٢٧، وفيات الأُعيان ٣/ ١٢٧).

<sup>(</sup>١٤١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٤٢) الأنعام ١٢١.

<sup>(</sup>١٤٣) ما بين القوسين ساقط من أ.

<sup>(</sup>١٤٤) ينظر النحاس ١١٦ وتفسير القرطبي ٦/ ٧٦.

الثالثة: ﴿ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَح ﴾ (١٤٥). الاكثرون على نسخها بآية السيف (١٤٦) : وقال ابن جرير (١٤٧) : يجوز أن يعفو (١٤٨) عنهم في غَدْرة (١٤٩) فعلوها ما لم يصيبوا (١٥٠) حرباً ولم يمتنعوا من أداء الجزية فلا يتوجه النسخ (١٥١).

الرابعة : ﴿ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَو أَعرِضْ عَنْهُمْ ﴾ (١٥٢). اقتضت تحيره (١٥٣) بين الحكم وتركه ثم قيل: وهل هذا التخيير ثابت أم نسخ؟ فيه قولان: أحدهما (١٥٤) في الحكم أنَّه نسخ بقوله: ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ ﴾ (١٥٥) . وهذا مذهب ابن عباس وعطاء وعِكرمة (١٥٦) والسُّدِّي (١٥٧). والثاني أنَّه ثابت لم ينسخ وأنَّ الإمام ونوابه مخيرون إذا ترافعوا (١٥٨) إليهم إن شاءوا حكموا وإن شاءوا أعرضوا فإن حكموا حكموا بالصواب (١٥٩).

. 17 3 (180)

(١٤٦) في ابن حزم ٣٩٤ وابن سلامة ٤١ : انها نسخت بالآية ٢٩ من التوبة : ﴿ قاتلوا الَّذِينَ لَا يَوْمُنُونَ بالله ولا باليوم الآخر﴾ - وينظر النحاس ١٢٣.

(١٤٧)محمد بن جرير الطبري المفسر المؤرخ، توفي سنة ٣١٠ هـ (الوافي بالوفيات ٢/ ٢٨٤، طبقات المفسرين للسيوطي ٣٠، طبقات المفسرين للداودي ٢/ ١٠٦، معرفة القراء الكبار ٢١٣).

(١٤٨) أ: يعني.

(١٤٩) أ: غدارة.

(١٥٠) في النسختين: ينصبوا. وما أثبتناه من تفسير الطبري.

(١٥١) ينظر تفسير الطبري (٦/ ١٥٨ وتفسير ابن كثير ٢/ ٣٣).

(١٥٢) آية ٢٤.

(١٥٣) أ: تخيره.

(١٥٤) ب: أحدها.

( ٥٥١ ) المائدة 14.

(١٥٦)هو عكرمة ابن عباس، توفي سنة ١٠٥ هـ . (حلية الأولياء ٣/ ٣٢٦، وفيات الأعيان ٣/ ٢٦٥ ، غاية النهاية ١/ ١٥٥ ، تهذيب التهذيب ٧ / ٢٦٣).

(١٥٧ اسماعيل بن عبدالرحمن صاحب التفسير والمغازي والسير، توفي سنة ١٢٨ هـ . (النجوم الزاهرة ١/ ٣٠٤، ميزان الإعتدال ٢٣٦/١، طبقات المفسرين للداودي ١٠٩/١، تهذيب التهذيب ١/

(١٥٨) أ: ترفعوا انشاء.

(١٥٩) بعدها في ب: مخيرون. وينظر النسخ في القرآن الكريم ٧١١–٧١٧.

الخامسة : ﴿ مَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلاَّ ٱلْبَلَانَ ﴾ (١٦٠٠) . قيل هي محكمة والمراد : ما عليه إلاّ البلاغ لا الهدي . وقيل : إنها تتضمن الاقتصار على التبليغ دون الأمر بالقتال ثم نسخت بآية السيف والأول أصح (١٦٢) .

السادسة : ﴿ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ﴾ (١٦٢) . فيها قولان : أحدهما أنّها تضمنت الأمر بكف الأيدي عن قتال الضالين فنسخت بآية السيف (١٦٣) . والثاني أنّها محكمة لأنّها لا تمنع من قتال المشركين فهو الصحيح (١٦٤) .

السابعة : ﴿ شَهَادَةُ (١٦٠) بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ السابعة : ﴿ شَهَادَةُ (١٦٠) بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ اللّهَ الله الله وَيَّا عَدْلٍ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ (١٦٧) . الإشارة بهذا إلى الشاهدين اللذين شهدا على الموصي في السفر. وفي قوله : ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِن غَيْرِ عَشيرتَكُم وهم مسلمون أيضاً فعلى هذا الحَيْمُ ﴾ قولان : أحدهما : من غير عشيرتكم وهم مسلمون أيضاً فعلى هذا الآية محكمة . والثاني : من غير ملتكم . وهل هذا الحكم باق عندنا؟ (إنَّهُ باق) (١٦٠) من خير ماتكم وابن المسيب (١٦١) وابن جبير (١٧٠) وابن

<sup>(</sup>١٩٠) آية ٩٩.

<sup>(</sup>١٦١) ينظر ابن حزم ٣٩٥ والعتائتي ٤٧.

<sup>(</sup>۱۹۲) آیة ۱۰۰.

<sup>(</sup>١٦٣) ابن سلامة ٤٢.

<sup>(</sup>١٦٤) ينظر النسخ في القرآن الكريم ٤٣٥ – ٤٣٧.

<sup>(</sup>١٦٥) أ: فشهادة.

<sup>(</sup>۱۹۹) ب: وآخران.

<sup>(</sup>۱۹۷) آية ٢٠١.

<sup>(</sup>١٦٨) ما بين القوسين ساقط من ب.

<sup>(</sup>١٦٩) سعيد بن المسيب أحد الفقهاء السبعة في المدينة، توفي سنة ٩١ هـ. (طبقات ابن سعد ٥/ ١١٩، حلية الأولياء ٢/ ١٦١، صفة الصفوة ٢/ ٤٤، وفيات الأعيان ٢/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>۱۷۰) سعید بن جبیر، تابعی ثقة، توفی سنة ٥٩ هـ . (طبقات ابن سعد ٦/ ٢٥٦، الجرح والتعدیل ٢/ ١/ ٩، معرفة القراء الکبار ٥٦، غایة النهایة ١/ ٣٠٥)

سيرين (١٧١) والشعبي والثوري (١٧٢). والثاني: إنه منسوخ بقوله: ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَي عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾ (١٧٣) وإليه مال أبو حنيفة ومالك (١٧٤) والشافعي (١٧٥). ونحن نقول: هذا موضع ضرورة فجاز فيه ما لا يجوز في غيره لقبول الشهادة من النساء بالنفاس والحيض والاستهلال (١٧٦).

## سورة الأنعام

(الأولى): ﴿ إِنِّينَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ (۱۷۷) زعم بعضهم أنّه كان يجب (۱۷۸) على النبي صلى (اللّه عليه وسلم) (۱۴۹) خوف عواقب الذنوب ثم نسخ بقوله: ﴿ لِيّعْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ (۱۸۰). الظاهر من هذه المعاصي الشرك لأنها جاءت عقب: ﴿ وَلاَ

<sup>(</sup>۱۷۱) محمد بن سيرين البصري، مولى أنس بن مالك، توفي سنة ١١٠ هـ. (طبقات ابن سعد ٧/ ١٩٣، الجرح والتعديل ٣/ ٢/ ٢٨٠، وفيات الأعيان ٤/ ١٨١، غاية النهاية ٢/ ١٥١).

<sup>(</sup>١٧٢) سفيان الثوريّ ، أحد الأثمة المجتهدين ، كان ورعاً ثقة ، توفي سنة ١٦١ هـ . (المعارف ٤٩٧ ، حلية الأولياء ٦/ ٣٥٦ ، الجواهر المضية ١/ ٢٥٠ ، تذكرة الحفاظ ٢٠٣).

<sup>(</sup>١٧٣) الطلاق ٢.

<sup>(</sup>١٧٤) مالك بن أنس، أول من صنف في الفقه واحد الأثمة الأربعة عند أهل السنة وإليه تنسب المالكية، توفي سنة ١٧٩ هـ. (الأوائل ٢٩٨، الانتقاء في فضائل الثلاثة الأثمة الفقهاء ٩، ترتيب المدارك ١/ ٢٠٢، الديباج المذهب ١٧.

<sup>(</sup>١٧٥) محمد بن إدريس أحد الأُنَّمة الأربعة عند أهل الستة وإليه تنسب الشافعية، توفي سنة ٢٠٤ هـ. (حلية الأولياء ٩/ ٦٣، ترتيب المدارك ١/ ٣٨٢، معجم الأدباء ١٧/ ٢٨١، طبقات الشافعية للسبكي ١/ ١٩٢).

<sup>(</sup>١٧٦) ينظر في هذه الآية : تفسير الطبري ٧/ ١٠٠ ، النحاس ١٣١ ، ابن سلامة ٤٣ ، تفسير ابن كثير ٢/ ١١١ ، فتح المنان في نسخ القرآن ٣٠٨.

<sup>(</sup>۱۷۷) آیة ۱۰.

<sup>(</sup>١٧٨) أ: بحث النبي.

<sup>(</sup>١٧٩) ما بين القوسين ساقط من أ.

<sup>(</sup>١٨٠) الفتح ٢.

تَكُونَنَّ مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ ﴾ (١٨١) فإذا قدرنا بالعفو من ذنب إذا كان ، لم تقدر المسامحة في شرك لو تصور ، إلا أنّه لما لم يجزه (١٨٢) في حقه بقي ذكره على سبيل المهديد والتخويف من عاقبته كقوله : ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ (١٨٣) . فعلى هذا الآية محكمة وتوكيده أنها خبرية والأخبار لا تنسخ (١٨٤) .

الثانية: ﴿ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴾ (١٨٥). فيه قولان: أحدهما أنه اقتضى الاقتصار في حقهم على الإنذار من غير زيادة ثم نسخ بآية السيف. والثاني أنّ معناه: لست عليكم حفيظاً إنّا أطالبكم بالظواهر من الإقرار والعمل لا بالأسرار فعلى هذا هو (١٨٦) محكم وهو الصحيح وتوكيده أنّه (١٨٥) خبر.

الثالثة : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيَ ءَاَلِتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ (١٨٨) . المراد بهذا الخوض الخوض (١٨٩) بالتكذيب (١٩٠٠) ويشبه أنْ يكون الإعراض منسوخاً بآية السيف (١٩١١) .

الرابعة: ﴿ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهُوا ﴾ (١٩٢). فيه قولان: أحدهما اقتضى المسامحة لهم والإعراض عنهم ثم نسخ بآية السيف. والثاني أنّه

<sup>(</sup>١٨١) الأنعام ١٤.

<sup>(</sup>۱۸۲) ب: نعرفه.

<sup>(</sup>١٨٣) الزمرة ٦٥.

<sup>(</sup>١٨٤) أ: يتسخ. وينظر ابن سلامة ٤٤ والعتائقي ٤٩.

<sup>(</sup>۱۸۰) آیهٔ ۲۷.

<sup>(</sup>١٨٦) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٨٧) أ: في أنه. وينظر النحاس ١٣٦.

<sup>(</sup>۱۸۸) آیة ۲۸.

<sup>(</sup>۱۸۹) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٩٠) في النسختين: التكذيب. وما اثبتناه من نواسخ القرآن لابن الجوزي. (ينظر النسخ في القرآن الكريم ٥٦١).

<sup>(</sup>١٩١) ينظر ابن سلامة ٤٤ والعتائق ٤٩.

<sup>(</sup>۱۹۲) آبة ۷۰.

خرج مخرج التهديد كقوله: ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً ﴾ (١٩٣). فعلى هذا هو (١٩٤) عكم وهو الصحيح (١٩٥).

الخامسة: ﴿ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ ﴾ (١٩٦١). فيه قولان: أحدهما أنّه أمر بالإعراض عنهم ثم نسخ بآية السيف. والثاني أنه تهديد فهو محكم وهو الصحيح (١٩٧٧).

السادسة: ﴿ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴾ (١٩٨). قيل تضمنت ترك قتال المشركين ثم نسخ بآية السيف (١٩٩). وقيل المعنى: لست رقيباً عليكم أحصي أعالكم. فعلى هذا هي محكمة.

السابعة: ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلمُشْرِكِينَ ﴾ (٢٠٠). قال ابن عباس: نسختها آية السيف (٢٠١).

الثامنة: ﴿ وَمَا جَعَلْنَكَ (٢٠٢ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ﴾ (٢٠٣ . قال ابن عباس: نسخت بآية السيف (٢٠٤ . وعلى ما ذكرنا في نظائرها تكون محكمة.

<sup>(</sup>١٩٣) المدثر ١١.

<sup>(</sup>١٩٤) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٩٥) ينظر النحاس ١٣٧.

<sup>. 41</sup> હોં (144)

<sup>(</sup>۱۹۷) ینظر ابن حزم ۳۹۷.

<sup>(</sup>۱۹۸) آیة ۱۰٤.

<sup>(</sup>١٩٩) ينظر ابن حزم ٣٩٧ والموجز في الناسخ والمنسوخ ٢٦٦.

<sup>(</sup>۲۰۰) آیة ۱۰٦.

<sup>(</sup>٢٠١) ينظر النحاس ١٤٦.

<sup>(</sup>٢٠٢) في النسختين: أرسلناك. وصوابه من المصحف الشريف.

<sup>(</sup>۲۰۳) آیة ۱۰۷.

<sup>(</sup>٢٠٤) ينظر تنوير المقياس ١٠٧ وابن سلامة ٥٥.

التاسعة : ﴿ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ (٢٠٠٠) إنْ قلنا هذا تهديد فهو محكم. وإن قلنا أمر بترك قتالهم فمنسوخ بآية السيف(٢٠٦).

العاشرة: ﴿ وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَم يُذْكُرِ اَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ (٢٠٠). ذهب جاعة منهم الحسن (٢٠٨) وعكرمة (٢٠٠). إلى نسخها بقوله: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ حِلَّ لَّكُمْ ﴾ (٢١٠). وهذا غلط لأنهم إن أرادوا النسخ حقيقة فليس نسخاً. وإن أرادوا التخصيص وأنّه (٢١١) خص بآية المائدة: ﴿ وطعام الذين أوتوا الكتاب ﴾ (٢١٢) فليس بصحيح لأن أهل الكتاب ذكروا اسم الله على الذبيحة فحمل أمرهم على تلك. فإن تيقنا أنّهم تركوه جاز أنْ يكون من نسيان والنسيان لا يمنع الحل أولاً عن نسيان لم يجز الأكل فلا وجه للنسخ. فعلى (٢١٣) قول الشافعي هذه الآية محكمة لأنّه إما أنْ يُراد بها عند الميتة أو يكون نهي كراهة.

الحادية عشرة (٢١٤): ﴿ قُلْ يَكَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ (٢١٥). للمفسرين فيه قولان: أحدهما أن المراد بها ترك قتال

<sup>(</sup>۲۰۵) آية ۱۱۲.

<sup>(</sup>٢٠٦) ينظر ابن سلامة ٤٦.

<sup>(</sup>۲۰۷) آیة ۱۲۱.

<sup>(</sup>٢٠٨) الحسن البصري، من التابعين، توفي سنة ١١٠ هـ. (حلية الأولياء ٢/ ١٣١، وفيات الأعيان ٢/ ٢٠١). ميزان الاعتدال ١/ ٥٢٠، غاية النهاية ١/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>۲۰۹) تفسير الطبري ۸ / ۲۱.

<sup>(</sup>۲۱۰) المائدة ٥.

<sup>(</sup>٢١١) ب: فإنه.

<sup>(</sup>۲۱۲) ساقطة من ۱.

<sup>(</sup>۲۱۳) أ: بعد.

<sup>(</sup>٢١٤) أ: الحادي عشر.

<sup>(</sup>۲۱٥) آية ۱۳۵

الكفار فهي منسوخة بآية السيف (٢١٦). والثاني: التهديد فهي محكمة وهو الأصح.

الثانية عشرة: ﴿ فَذَرَّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ (٢١٧). قيل هذا تهديد ووعيد فهو محكم وقد يقتضي قتال المشركين فهو منسوخ بآية السيف (٢١٨).

الثالثة عشرة: ﴿وَمَا أَتُواْ حَقَّهُ مِيَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ (٢١٩). قال عطية العوفي (٢٢٠). كانوا إذا حصدوا وإذا أديس (٢٢١) وغربل أعطوا (٢٢٢) منه شيئاً فنسخ ذلك العشر ونصف العشر. قلت: وهذا إن كان واجباً صح نسخه بالزكاة وإن قيل مستحب فالحكم باق (٢٢٣).

الرابعة عشرة (٢٢١): ﴿ قُل آلَا أَجِدُ فَي مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّماً ﴾ الآية (٢٢٠). هذه الآية محكمة وفي وجه إحكامها طريقان: أحدهما أنها (٢٢١) حصرت المحرم ولا محرم سواه. والثاني أنها أخبرت عن المحرم من جملة ماكانوا يحرمون في الجاهلية. وقد ادعى قوم نسخها بآية المائدة (٢٢٧) ورد هذا عليهم بأنّ

<sup>(</sup>۲۱٦) ينظر ابن حزم ۳۳۹ وابن سلامة ٤٦.

<sup>(</sup>۲۱۷) آیة ۱۳۷.

<sup>(</sup>٢١٨) ينظر الموجز في الناسخ والمنسوخ ٢٢٦ والعتائتي ٥٠.

<sup>.</sup> १६१ शें (४१४)

<sup>(</sup>۲۲۰) عطية بن سعد بن جنادة الكوفي ، من رجال الحديث ، كان يعد من شيعة أهل الكوفة ، توفي سنة ١١١ هـ . (التاريخ الكبير للبخاري ٤/ ١ / ٨ ، طبقات ابن سعد ٦/ ٢١٢ ، الجرح والتعديل ٣/ ١ / ٨ ، ٢ مرد ٢٠٤ ، الجرح والتعديل ٣/ ٢ ٢٤ ، المردب ١ ٢٠٤ ) .

<sup>(</sup>۲۲۱) أ: وادريس.

<sup>(</sup>۲۲۲) أ: أعطى.

<sup>(</sup>٢٢٣) ينظر النحاس ١٣٨.

<sup>(</sup>٢٢٤) ساقطة من أ.

<sup>. 120 1 ( 770 )</sup> 

<sup>(</sup>٢٢٦) أ: إنها إنما.

<sup>(</sup>٢٢٧) آية ٣ وهمي : ﴿خُرِّمتِ عليكم المينة والدم ولحم الخنزير وما أهلُّ لغير اللَّه به...﴾ الآية .

جميع المذكور في تلك الآية ميتة وقد ذكرت الميتة ها هنا. وزعم بعضهم أنها نسخت بالسنة (٢٢٨) فإنها حرمت لحوم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير وهذا لا يصح لأنّ السنة لا تنسخ القرآن. والصواب أنْ يقال هذه نزلت بمكة ولم تكن الفرائض قد تكاملت ولا المحرمات فأخبرت عن المحرمات في الحالة الحاضرة والماضية لا عن المستقبلية فيؤكد إحكامها أنها خير (٢٢٩).

الخامسة عشرة: ﴿قُلِ ٱنتَظِرُوٓا إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴾ (٢٣٠). قد سبق ذكر نظائرها قبل هي تهديد فتكون محكمة أو تتضمن النهي عن قتالهم فتكون منسوخة (٢٣١).

السادسة عشرة : ﴿ لَّسْتَ مِنْهُمْ فَيِ شَيْءٍ ﴾ (٢٣٢) . قال السدي : لست من قتالهم في شيء ثم نسخت بآية السيف. وقال غيره (٢٣٢) : ليس إليك من أمرهم شيء وإنما أمرهم في الجزاء إلى الله تعالى فعلى هذا تكون محكمة (٢٣٤) .

#### سورة الأعراف

(الأولى): ﴿ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٓ أَسْمَلْهِ ﴾ (٢٣٠). قال (ابن) (٢٣٦)

(٢٢٨) يقول الرسول (ص): (أكل كل ذى ناب من السباع حرام). ينظر تفسير القرطبي ٧/ ١١٦. (٢٢٩) ينظر النحاس ١٤٢ وتفسير القرطبي ٧/ ١١٥.

(۲۳۰) آنة ۱۰۸.

(٢٣١) ينظر ابن سلامة ٤٦، وفي أ: منسوخة بآية.

(۲۳۲) آیة ۱۰۹.

(۲۳۳) أ: عندي.

( ۲۳٤) ينظر النحاس ۱٤٦.

(۲۳۰) آیهٔ ۱۸۰.

(٢٣٦) ساقطة من النسختين. وما اثبتناه من تفسير الطبري. وابن زيد هو عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، روى تفسير أبيه ، له كتاب الناسخ والمنسوخ ، توفي سنة ١٨٧ هـ . (طبقات ابن سعد ٥/ ٤١٣ ، العبر في خبر من غير ١/ ١٨٧ ، طبقات المفسرين ١/ ٢٦٥) ، خلاصة تذهب الكمال ١٩٢). زيد: نسخها الأمر بالقتال. وقال غيره: هو تهديد لهم وهذا لا ينسخ (٢٣٧).

الثانية: ﴿ خُدِ أَلْعَفْوَ ﴾ (٢٣٨). ذهب قوم إلى أنّه الزكاة فتكون محكمة. وقال آخرون هي صدقة كانت تؤخذ قبل فرض الزكاة ثم نسخت بالزكاة. وقال ابن زيد: المراد بذلك مساهلة المشركين والعفو عنهم ثم نسخ بآية السيف. وأما قوله: ﴿ وَأَعْرِضْ (٢٣٩) عَنِ ٱلْجَاهِلِينَ ﴾. قيل: نسخ بآية السيف. وقيل المراد: وأعرض عن مقاتلتهم لسفههم وذلك لا يمنع قتالهم فتكون محكمة (٢٤٠).

## سورة الأنفال

(الأولى): ﴿ وَمَا كَانَ اَللَّهُ لِيُعَذَّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ (٢٤١). قيل نسختها: ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذَّبَهُمُ اللَّهُ وَهُم يَصُدُّونَ عَنِ أَلْمَسْجِدِ أَلْحَرَامِ ﴾ (٢٤٢). وهذا ليس بصحيح لأنّ النسخ لا يدخل على الأخبار وإنما بينت (٢٤٣) الآية الثانية استحقاقهم العذاب فأمّا الأولى فبينت (٢٤٤) دفعة عنهم لكون الرسول فيهم و (كون) (٢٤٥) المؤمنين يستغفرون (٢٤٦) فلا وجه للنسخ (٢٤٧).

<sup>(</sup>۲۳۷) تفسير الطبري ۹/ ۱۳٤).

<sup>(</sup>۲۳۸) آية ۱۹۹.

<sup>(</sup>۲۳۹) ب: فاعرض.

<sup>(</sup>٢٤٠) ينظر النحاس ١٤٧ والنسخ في القرآن الكريم ٧٣٢.

<sup>(</sup>۲٤۱) آية ۳۳.

<sup>(</sup>٢٤٢) الأنفال ٣٤.

<sup>(</sup>۲٤٣) أ: يثبت.

<sup>(</sup>۲٤٤) أ: فبينا.

<sup>(</sup>٢٤٥) يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>۲٤٦) ب: المستغفرين.

<sup>(</sup>٢٤٧) ينظر النسخ في القرآن الكريم £11.

الثانية: ﴿ وَإِن جَنَحُواْ للِسَّلْمِ فَٱلْجَنَعْ لَهَا ﴾ (٢٤٨). قال ابن عباس: نسخها: ﴿ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ (٢٤٩). وقال مجاهد: آية السيف. قلنا (٢٥٠) إنها نزلت (في) (٢٥١) ترك محاربة أهل الكتاب إذا بذلوا الجزية، فهي محكة (٢٥٠).

الثالثة : ﴿ إِن يَكُن مِـُنكُمْ عِشْرُونَ صَلْبِرُونَ يَعْلِيُواْ مِاْتَنَيْنِ ﴾ (٢٥٣) . المعنى : يقاتلوا ولفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر ثم نسخ بقوله : ﴿ أَلْئَانَ خَفَّفَ اَللَّهُ عَنكُمْ ﴾ (٢٥٤) الآية .

الرابعة : ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَاوَوْا وَّنَصَرُواْ أُولَالِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمَ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّمِن وَلَيْتِهِم مِن شَيءٍ حَتَىٰ يُهَاجِرُواْ ﴾ (٢٥٠٠) . قال المفسرون : كانوا يتوارثون بالهجرة وكان المؤمن الذي لم يهاجر لا يرث قريبه المهاجر وذلك معنى قوله تعالى (٢٥٠١) : ﴿ مَا لَكُم مِن وَلاَيتُهُم مِن شِيء ﴾ فنسخت بقوله : ﴿ وَأُولُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ﴾ (٢٥٠٠) .

<sup>(</sup>۲٤٨) آية ۲۱.

<sup>(</sup>٤٩) التوبة ٢٩.

<sup>(</sup>۲۵۰) أ: وهمي وإن قلنا.

<sup>(</sup>٢٥١) يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢٥٢) ينظر تفسير الطبري ١٠/٣٤ والنحاس ١٥٥.

<sup>(</sup>۲۵۳) آیة ۲۰

<sup>(</sup>٢٥٤) الأنفال ٦٦. وينظر: الرسالة للشافعي ١٢٧ والنحاس ١٥٥.

<sup>(</sup>۲۵۵) آیهٔ ۷۲.

<sup>(</sup>٢٥٦) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢٥٧) الاحزاب ٦، وينظر تفسير الطبري ١٠/٥٠ والنحاس ١٥٧.

## سورة النوبة (۲۰۸)

﴿ فَمَا أَسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُواْ لَهُمْ ﴾ (٢٥٩) . زعم بعضهم نسخها بآية السيف (٢٦٠) .

#### سورة ببونس

(الأولى): ﴿ إِنَّى ٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى ﴾ (٢٦١). تكلمنا على نظيرها في الأنعام (٢٦٢).

الثانية: ﴿ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (٢٦٣). زعم قوم منهم مقاتل (٢٦٤) نسخها بآية السيف (٢٦٥) والصحيح أنَّها محكمة لأنَّ الإيمان لا يصح (٢٦٠) مع الإكراه إنَّا يصور (٢٦٧) الإكراه على النطق.

الثالثة: ﴿ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْهَا وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيل ﴾ (٢٦٨). زعم قوم نسخها بآية السيف (٢٦٩). وقد سبق الكلام في نظائرها وأنّه لا وجه للنسخ.

(٢٥٨) وتسمى براءة أيضاً.

(۲۰۹) آية ٧.

(۲۲۰) ينظر ابن سلامة ٥١.

(۲۲۱) آية ١٥.

(٦٢) نسخت بقوله تعالى (الفتح ٢): ﴿ لِيغفر لك اللّه ما تقدم من ذنبك وما تأخر ﴾. (ينظر ابن حزم (٢٠) . ابن سلامة ٥٣، العتاثق ٥٤).

(۲۲۳) آية ۹۹.

(٢٦٤) مقاتل بن سليان صاحب التفسير المشهور، توفي سنة ١٥٠ هـ . (الجرح والتعديل ١/٤ /٣٥٤). الفهرست ٢٦٧، تاريخ بغداد ١٦٠/١٦، طبقات المفسرين للداودي ٢/٣٣٠).

(٢٦٥) ينظر ابن سلامة ٥٤ والعتائقي ٥٥.

(٢٦٦) أ: تصح.

(۲۹۷) ب: پتصور.

(۲۲۸) آیهٔ ۱۰۸

(٢٦٩) ينظر ابن حزم ٤٠٤ وتفسير القرطبي ٣٨٩/٨.

الرابعة: ﴿ وَأَصْبِرِ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ﴾ (٢٧٠). قيل نسختها آية السيف (٢٧٠) ، وليس بصحيح لأن الأمر بالصبر إلى غاية وما بعد الآية يخالف ما قبلها على ما بيّنا (٢٧٢) (في) (٢٧٣) : ﴿ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِي اللَّهُ بِأُمْرِهِ ﴾ (٢٧٤) .

### سورة هود عليه السلام

الأولى: ﴿إِنَّمَآ أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ (٢٧٦). قيل معناها: اقتصر على إنذارهم من غير قتال ثم نسخ بآية السيف (٢٧٧) ولا يصح وإنّا المعنى: ليس عليك أن تأتيهم مقترحاتهم من الآيات، والوكيل الشهيد.

الثانية : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلْلَّذُنْيَا وَزِينَتَهَا (٢٧٨) نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا (٢٧٩) وَهُمْ فِيهَا (٢٨٠) لاَيُبَّخَسُونَ ﴾ (٢٨١) . زعم مقاتل أنها نسخت بقوله تعالى : ﴿ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ ﴾ (٢٨٢) . وليس هذا بصحيح لأنة الآن خبر.

<sup>(</sup>۲۷۰) آیة ۱۰۹.

<sup>(</sup>۲۷۱) ينظر ابن سلامة ٥٤.

<sup>(</sup>۲۷۲) ب: هنا.

<sup>(</sup>٢٧٣) يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>۲۷٤) البقرة ۲۰۹.

<sup>(</sup>۲۷۰) ب: منذر.

<sup>(</sup>۲۷۲) آیة ۱۲.

<sup>(</sup>۲۷۷) ينظر ابن سلامة ٥٥ والعتاثقي ٥٥.

<sup>(</sup>۲۷۸) (وزینتها): ساقطة من أ.

<sup>(</sup>۲۷۹) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>۲۸۰) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>۲۸۱) آیهٔ ۱۰.

<sup>(</sup>٢٨٢) الإسراء ١٨.

الثالة والرابعة: ﴿ وَقُلُ لِلَّذِينَ لاَ يُوْمِنُونَ آعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَلَمِلُونَ وَآنَتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴾ (٢٨٣). قال بعضهم: هاتان الآيتان. اقتضتا (٢٨٤) تركهم (على أعالهم) (٢٨٥) والاقتناع بإنذارهم ثم نسختا بآية السيف (٢٨٦). وقال الحققون: هذا تهديد ووعيد معناه: فستعلمون (٢٨٧) عاقبة أمركم وهذا لا ينافي قتالهم فلا وجه للنسخ.

#### سورة الرعد

﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَةُ ﴾ (٢٨٨). قالوا: نسخ بآية السيف (٢٨٩). وعلى ما سبق تحقيقه في نظائرها (٢٠٠) لاوجه للنسخ.

#### سورة العجر

(الأولى): ﴿ ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَنَّعُواْ (وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ) (٢٩١ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢٩٢). قالوا: نسخت بآية السيف (٢٩٣). والتحقيق أنها وعيد وذلك لا ينافي قتالهم.

<sup>(</sup>۲۸۳) الآیتان ۱۲۱ و ۱۲۲.

<sup>(</sup> ۲۸٤ ) ب : اقتضيا .

<sup>(</sup> ٢٨٥ ) مابين القوسين ساقط من ب.

<sup>(</sup>۲۸٦) ينظر ابن حزم ٤٠٥ وابن سلامة ٥٥.

<sup>(</sup>٣٨٧)ب: ستعلمون. وما اثبتناه مطابق لرواية نواسخ القرآن لابن الجوزي (ينظر النسخ في القرآن الكريم ٤٩٢).

<sup>(</sup>۲۸۸) آية ١٤٠

<sup>(</sup>٢٨٩) ينظر ابن حزم ٤٠٥ وابن سلامة ٥٧.

<sup>(</sup>٢٩٠) أ: فحققه في نظارها فلا.

<sup>(</sup>۲۹۱) مابين القوسين ساقط من ب.

<sup>(</sup>۲۹۲) آية ۳.

<sup>(</sup>۲۹۳) ينظر ابن حزم ۲۹۳.

الثانية: ﴿ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ﴾ (٢٩٤). قالوا: نسخ بآية السيف (٢٩٥).

الثالثة: ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (٢٩٦). قالوا: نسخ بآية السيف (٢٩٠).

#### سورة النحل

(الأولى): ﴿ وَمِن ثَمَارَتِ اَلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقًا حَسَناً ﴾ (٢٩٨). في السكر أقوال: أحدها الخمر (٢٩٩) فنسخت بقوله: ﴿ فَاجْتَنَبُوهِ ﴾ (٣٠٠). ويمكن أن تكون محكمة ويكون المعنى: إنّا رزقناكم عنباً فاتخذتم منه السكر. والثاني: إنّه الخل بلغة الحبشة. والثالث أنه الطّعم، بقال: هذا سكر أي طُعْم (٣٠٠) فعلى هذا (٣٠٠) الآية محكمة.

الثانية: ﴿ فَإِن تَوَلَّوُا فَإِنَّا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴾ (٣٠٣). قالوا: نسختها (٣٠٠) آية السيف (٣٠٥) وقد بيّنا في نظائرها أنه لا حاجة إلى ادعاء النسخ (٣٠٦).

<sup>(</sup>۲۹٤) آية ۲۸.

<sup>(</sup>٢٩٥) ينظر النحاس ١٧٩.

<sup>(</sup>۲۹٦) آية ٩٤.

<sup>(</sup>٢٩٧) مابين القوسين ساقط من أ.

<sup>(</sup>۲۹۸) آیة ۲۷.

<sup>(</sup>٢٩٩) معاني القرآن ٢/ ١٠٩ وتفسير غريب القرآن ٢٤٥.

<sup>(</sup>۳۰۰) المائدة ٩٠.

<sup>(</sup>٣٠١) وهو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن ١/ ٣٦٣ وينظر نزهة القلوب ١١٠.

<sup>(</sup>٣٠٢) ب: هذه. وينظر النحاس ١٧٩.

<sup>(</sup>٣٠٣) آية ٨٢. وفي ب. فان تابوا.

<sup>(</sup>۳۰٤) ب: نسخها.

<sup>(</sup>٣٠٥) ينظر ابن حزم ٤٠٨ وابن سلامة ٥٩.

<sup>(</sup>٣٠٦) أ: لا وجه إلى النسخ.

الثالثة: ﴿ وَجَادِلْهُم بِأَلَّتِي هِمِيَ أَحْسَنُ ﴾ (٣٠٧). ذهب جماعة إلى نسخها بآية السيف (٣٠٨). وفيه بُعْدُ لأنّ الجدال لا ينافي القتال (٣٠٩) ولم يقل: اقتصر على جدالهم.

الرابعة: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ (٣١٠) بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتَم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ (٣١١). قال جماعة: أمر أنْ يقاتل من قاتله ولا يبدأ بالقتال ثم نسخ بآية السيف. وقال آخرون: هي محكمة لأنّها فيمن ظلم ظلامة فلا يحل له أنْ ينال من ظالم أكثر مما نال ظالمه (٣١٢).

الخامسة: ﴿ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِٱللَّهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ﴾ (٣١٣). هذه متعلقة بالتي (٣١٤). قبلها وحكمها حكمها. وزعم بعضهم (٣١٥) أن الصبر هنا نسخ بآية السيف (٣١٦).

## سورة الإسراء ١٧١٠)

(الأولى): ﴿ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُ ﴾ (٣١٨) ذهب بعضهم إلى أنّ هذا الدعاء المطلق نسخ منه الدعاء للوالدين المشركين (٣١٩) وهذا ليس بنسخ عند الفقهاء وإنما هو تخصيص العام.

<sup>(</sup>۳۰۷) آیة ۱۲۰

<sup>(</sup>۳۰۸) ينظر ابن حزم ٤٠٩ وابن سلامة ٦٠.

<sup>(</sup>٣٠٩) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٣١٠) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>۲۱۱) آیة ۲۲۱.

<sup>(</sup>٣١٢) ينظر أسباب النزول للواحدي ٢٨٩ ولباب النقول ١٨٩ والبحر المحيط ٥/ ٥٤٩.

<sup>(</sup>۳۱۳) آیهٔ ۱۲۷.

<sup>(</sup>٣١٤) ب: يما.

<sup>(</sup>٣١٥) أ: بعض.

<sup>(</sup>٣١٦) ينظر ابن حزم ٤٠٩ وابن سلامة ٦٠.

<sup>(</sup>٣١٧) وتسمى سورة بني اسرائيل أيضاً.

<sup>(</sup>٣١٨) آية ٢٤.

<sup>(</sup>٣١٩) ينظر النحاس ١٨٠ وابن سلامة ٣٠.

الثانية : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ﴾ (٣٢٠) . زعم بعضهم نسخها بآية السيف (٣٢١) . وقد منعنا ذلك في نظائرها .

#### سورة طه

(الأولى): ﴿ فَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ ﴾ (٣٢٢). قيل: فاصبر على ما تسمع من أذاهم ونسخ بآية السيف (٣٢٣).

الثانية: ﴿ قُلْ كُلُّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُواْ ﴾ (٣٢١). (قال بعض المفسرين) (٣٢٠): نسخت بآية السيف (٣٢٦).

### سورة الحج

(الأولى): ﴿ وَإِن (٣٢٧) جُدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعلَمُ بِمَا تِعْمَلُونَ ﴾ (٣٢٨). قيل ؛ عن المشركين ثم نسخ بآية السيف (٣٢٩). وقيل: المنافقين كان تظهر (٣٣١) منهم فلتات ثم يجادلون عنها فأمِرَ أَنْ يكِلَ (٣٣١) أمرهم إلى اللَّه فعلى هذا الآية محكمة.

<sup>(</sup>۳۲۰) آية ١٥٠.

<sup>(</sup>٣٢١) ينظر ابن حزم ٢١٠.

<sup>.</sup> ۱۳۰ يَآ (۲۲۲)

<sup>(</sup>٣٢٣) ينظر ابن سلامة ٦٤ والعتاثقي ٦٠.

<sup>(</sup>۳۲٤) آية ۱۳۵.

<sup>(</sup>٣٢٥) ما بين القوسين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٣٢٦) ينظر ابن حزم ٤١٢.

<sup>(</sup>٣٢٧)في النسختين: فإن. وما أثبتناه من المصحف الشريف.

<sup>(</sup>۳۲۸) آیة ۸۸.

<sup>(</sup>٣٢٩) ينظر ابن سلامة ٦٦ والعتائقي ٦١.

<sup>(</sup>۳۳۰) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٣٣١) ب: يأكل.

الثانية: ﴿ وَجَهِدُواْ فِي اَللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ (٣٣٢). قيل منسوخة لأنّ فعل ما فيه وفاء لحقِّ اللّه (٣٣٣) لايتصور من أحد. وفي ناسخها قولان: أحدهما: ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إلاَّ وُسْعَهَا ﴾ (٣٣٤). وقيل: ﴿ فَاتَّقُواْ اَللّهَ مَا اَسْتَطَعْتُمْ ﴾ (٣٣٠). وقيل: ﴿ فَاتَّقُواْ اَللّهَ مَا اَسْتَطَعْتُمْ ﴾ (٣٣٠). وقيل: هي محكمة والمراد منها (٣٣٦) بذل الإمكان على ما بيّنا في قوله تعالى: ﴿ اَتَّقُواْ اَللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ (٣٣٧).

#### سورة المؤمنون

(الأولى): ﴿ فَذَرَّهُم فِي غَمرَتِهِم حَتَّى حِينٍ ﴾ (٣٣٨). قيل: نسخت بآية السيف (٣٣٨). وقيل: معناها التهديد فهي محكمة.

الثانية: ﴿ أَدْفَعْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحسَنُ ٱلسَّيِّنَةَ ﴾ (٣٤٠) ادعى بعضهم نسخها بآية السيف (٣٤٠) ولاحاجة إلى هذه الدعوى (٣٤٠) لأنّ المداراة محمودة ما لم تضر بالدين أو تؤدي إلى إثبات باطل أو إبطال (٣٤٣) حقّ.

(۳۳۲) آیة ۷۸.

(٣٣٣) أ: رضاه فحق الله.

(٣٣٤) البقرة ٢٨٦.

(٣٣٥) التغابن ١٦.

(٣٣٦)ب: منها.

(٣٣٧)آل عمران ١٠٢. وينظر النحاس ١٩٢ وتفسير القرطبي ١٢/٩٩.

(۳۳۸) آیة ۵۶.

(٣٣٩) ينظر ابن حزم ٤١٥ وابن سلامة ٦٧.

(۳٤٠) آية ٩٦.

(٣٤١) ينظر ابن حزم ٤١٥ وابن سلامة ٦٧.

(٣٤٢) ب: الدعوة.

(٣٤٣)ب: بإبطال.

#### سورة النور

(الأولى): ﴿ ٱلزَّانِي لاَيَنكِعُ إِلاَّزَانِيَةً أَو مُشْرِكَةً ﴾ (٢٤٤). قال ابن المسيب: نسخها: «وانكحوا (٢٤٥) الأيامي منكم » (٢٤٦).

الثانية: ﴿لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ ﴿ (٣٤٧ الْآية. قال بعض ناقلي التفسير: نسخ من هذا النهي العام حكم البيوت التي لا أهل لها ايستأنسون بقوله: ﴿ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُواْ بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ ﴾ (٢٤٨). وهذا تخصيص لانسخ.

الثالثة (٣٤٩): ﴿ فَإِن تَوَلَّوُا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ ﴾ (٣٥٠). قيل: نسختها (٣٥١) آية السيف (٣٥٠) ، وليس بصحيح لأنّ الأمر بقتالهم لاينافي أنْ يكون عليه ماحمل وعليهم ماحملوا وإذا لم يقع تنافي فلا نسخ.

#### سورة (٢٥٣) الفرقان

﴿ أَفَانَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً ﴾ (٢٥٠). قيل: نسختها آية السيف (٣٥٠)، وليس بصحيح لأنّ معناها: أفأنت تكون عليهم حفيظاً تحفظ من اتبع (٣٥١) هواه فليس للنسخ وجه.

<sup>(334)</sup> آنة ٣.

<sup>(</sup>٣٤٥) في النسختين: فانكحوا . والصواب من المصحف الشريف.

<sup>(</sup>٣٤٦) النور ٣٢. وينظر تفسير الطبري ١٨/٥٧ وتفسير القرطبي ١٦٩/١٢.

<sup>(</sup>۳٤٧) آية ۲۷.

<sup>(</sup>٣٤٨) النور ٢٩.

<sup>(</sup>٣٤٩)ب: الثانية.

<sup>(</sup>۳۵۰)آية ٥٤.

<sup>(</sup>۳۰۱)ب: نسخها.

<sup>(</sup>٣٥٢) ينظر ابن حزم ٤١٥ وابن سلامة ٧٠.

<sup>(</sup>٣٥٣) لفظة (سورة) ساقطة من ب في جميع السور إلى آخر الكتاب عدا سورتي (سبأ و(ن). (٣٥٤) آية ٤٣.

<sup>(</sup>٣٥٥) ينظر تفسير القرطبي ١٣/ ٣٦/ والموجز في الناسخ والمنسوخ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٣٥٦)ب: تحفظه من أتباع.

### سورة النمل

﴿ فَمَن أُهْتَدَىٰ فَإِ نَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ﴾ (٣٥٧) . قال بعضهم : نسختها آية السيف (٣٥٨) . وقد تكلمنا في (٣٥٩) ضمن هذا وهنا (٣٦٠) عدم النسخ.

### سورة القصص

﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللُّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴾ (٣٦١) . قال الأكثرون : نسختها آية السيف (٣٦٢) .

### سورة العنكبوت

﴿ وَلاَ تُجُدِلُوا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلاَّ بِٱلَّتِي هِي أَحْسَنُ ٣٦٣ ﴾. قيل: هي منسوخة بقوله: ﴿ قَاتِلُوا الذِّينَ لَايؤُمنُونَ بِاللَّهِ (٣٦٤) ﴾ الآية. وقيل: محكمة فهن (٣٦٠) أدّى الجزية لم يقل له إلا الحسن (٣٦٦).

### سورة السجدة

﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَٱنْتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴾ (٣٦٧). ذكروا أنها نسخت بآية السيف (٣٦٨).

(۳۵۷)آية ۹۲.

(٣٥٨) ينظر ابن حزم ٤٢١ وابن سلامة ٧٢.

(٣٥٩)ب: على.

(٣٦٠) لعلها: وقلنا.

.00 4 ( 171)

(٣٦٢) ينظر النحاس ٢٠٤ وابن سلامة ٧٣.

(٣٦٣)آية ٤٦.

(٣٦٤) التوبة ٢٩. (٣٦٥) ب: من.

(٣٦٦) ينظر النحاس ٢٠٥ وابن حزم ٤٢١. (٣٦٧)آية ٣٠ .

(٣٦٨) ينظر النحاس ٢٠٧ والموجز في الناسخ والمنسوخ ٢٦٧.

### سورة الاحزاب

(الأولى): ﴿ وَلاَ تُطِعِ ٱلكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَّفِقِينَ وَدَعٌ أَذَٰلُهُمْ ﴾ (٣٦٩) زعم جاعة نسخها بآية السيف (٣٧٠).

الثانية: ﴿ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ ﴾ (٣٧١). إنّ هذا لمن لم يسمّ لها مهراً لقوله: ﴿ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ (٣٧١). وهل هذه المتعة مستحبة أو واجبة ؟ (٣٧١) قول الأكثر أنّها واجبة للمطلقة التي لم يسمّ لها مهراً إذا طلقها قبل الدخول؛ فعلى هذا الآية محكمة. وقال قوم (٣٧١): المتعة واجبة لكل مطلقة ثم نسخت بقوله: ﴿ فَنِصْفُ مَا فَرِضْتُمْ ﴾ (٣٧٥).

الثالثة: ﴿لاَّ يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِن بَعْدُ ﴾ (٣٧٦). قيل: نسخت بقوله: ﴿ إِنَّا الثَّالِهُ أَثَابِ أَخْلَلْنَا لَكَ أَزْوَٰجُكَ ﴾ (٣٧٠) وقيل محكمة ثم فيها قولان: أحدهما إنّ اللّه أثاب نساء من اخترنه بأنّ قصره عليهنّ فلم يحل له غيرهنّ ولم ينسخ هذا. والثاني: أنّ المراد بالنساء هاهنا الكافرات، قاله مجاهد (٣٧٨).

<sup>(</sup>٣٦٩) آية ٨٤.

<sup>(</sup>٣٧٠) ينظر ابن حزم ٤٢٢ وابن سلامة ٧٤.

<sup>(</sup>٣٧١) آية ٤٩.

<sup>(</sup>٣٧٢) البقرة ٢٣٦.

<sup>(</sup>۳۷۳)ب: وأوجه.

<sup>(</sup> ٣٧٤) ينظر تفسير القرطبي ٢٠٥/١٤.

<sup>(</sup>٣٧٥) البقرة ٢٣٧.

<sup>(</sup>۳۷٦) آية ٥٢ .

<sup>(</sup>٣٧٧) الأحزاب ٥٠. و(لك) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٣٧٨) ينظر النحاس ٢٠٨ وتفسير القرطبي ٢٢٠/١٤ وأحكام القرآن لابن العربي ١٥٥٨.

#### سورة سبأ

﴿ قُلَ لاَّ تُسْئَلُونَ عَمَّآ أَجْرَمْنَا وَلاَ نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (٣٧٩). زعموا أنها نسخت بآية السيف (٣٨٠). ولا وجه للنسخ لأنّ الإنسان لايُسَّأَل عن عمل غيره.

#### سورة الصافات

(الأولى): ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴾ (٢٨١). قال قتادة (٣٨٢): إلى موتهم. وقال ابن زيد: إلى القيامة. فعلى القولين يتوجه النسخ بآية السف (٣٨٣).

الثانية: ﴿ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴾ (٣٨١). المعنى انتظر إليهم إذا أنزل بهم ببدر (٣٨٥) فسوفَ يبصرون ما أنكروا وكانوا يستعجلون به في الدنيا. وقوله تهديداً: ﴿ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبصِرُونَ ﴾ (٣٨٦). تكرار إلى يقينه (٣٨٠) وتوكيده.

سورة الزمر

(الأولى): ﴿ قُلْ يَقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ ﴾ (٣٨٨). زعم قوم أنَّها منسوخة بآية السيف (٣٨٩). والصحيح أنها محكمة وهو تهديد.

(۳۷۹)آية ۲۰

( ٣٨٠) ينظر ابن حزم ٢٣٤ وابن سلامة ٧٥.

(۲۸۱ )آية ١٧٤.

(٣٨٣) قتادة بن دعامة الضرير المفسر، تابعي ، توفي سنة ١١٧ هـ . (الجرح والتعديل ١٣٣/٢/٣ ، نكت الهميان ٢٠٠٠ ، تذكرة الحفاظ ١١٥/١ غاية النهاية ٢٥/٢) .

(٣٨٣) ينظر تفسير الطبري ١١٥/٢٣ وتفير القرطبي ١٣٩/١٥.

( ۲۸٤) آية ۱۷٥ .

(٣٨٥)رواية الطبري: انظرهم فسوف يبصرون. وفي أ: بهم ليلاً.

( ٣٨٦) الآيتان ١٧٨ و٢٧٦.

(٣٨٧)أ: بقيته . ب : نفيه . وهو خطأ ظاهر وما أثبتناه أقرب إلى المعنى . (ينظر تفسير الطبري ٢٣/١١٥) . (٣٨٨)آية ٣٩.

(٣٨٩) ابن سلامة ٧٧ وابن حزم ٤٢٥. ولفظة (السيف) ساقطة من أ.

الثانية : ﴿ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بوكيل ﴾ (٣٩٠) . زعم قوم: نسختها آية السيف (٣٩١) . وقد تكلمنا على نظائرها ومنعناً النسخ.

#### سورة المؤمن (٢٩٢)

﴿ فَأَصْرُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ﴾ : في موضعين (٣٩٣) . وقد ذكروا نسخها بآية السيف (٣٩٤). وعلى ماقررنا في نظائرها النسخ.

#### سورة السجدة (٢٩٠)

﴿ أَدْفَعُ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (٢٩١). قيل نسخت بآية السيف (٢٩٧). والأكثر أنَّه لدفع الغضب بالصبر، والإساءة بالعفو. وقيل لاتخص

الكفار (۲۹۸) فلا وَجَه للنسخ . عدورت هم عسق (الأولى) : ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الارْضِ ﴾ (۲۰۱ . قال وهب (۲۰۱ . وغيره : نسخت بقوله: ﴿ ويُسْتغفرون للذين آمنُوا ﴾ (٢٠٠١) . وليس بصحيح لأنّ المراد بمن في الأرض المؤمنين.

. 21 21 (49.)

(٣٩١) ابن حزم ٤٢٥ وابن سلامة ٧٨ الموجز في الناسخ والمنسوخ ٢٦٧.

(٣٩٢) وهي سورة غافر في المصحف الشريف.

(٣٩٣) الآيتان ٥٥ ، ٧٧.

(٣٩٤) ينظر: زاد المسير في علم التفسير ٧٣٢/٧.

(٣٩٥) هي سورة فصلت في المصحف الشريف.

. TE 21 ( 497 )

(٣٩٧) ابن حزم ٤٢٦ وابن سلامة ٧٩.

(٣٩٨) في النسختين: للكفار وهو تحريف.

(٣٩٩) هي سورة الشوري في المصحف الشريف.

(٤٠٠) آنة ه.

<sup>(</sup>٤٠١) وهب بن مُنبه التماني الصنعاني، تابعي ثقة، توفي سنة ١١٠هـ. (معجم الأدباء ١٩/ ٢٥٩ وفيات الأعيان ٢٥/٦. مرآة الجنان ٢٤٨/١ ، شذرات الذهب ١٥٠/١). (٤٠٢) المؤمن ٧. وينظر النحاس ٢١٤.

الثانية : ﴿ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴾ (١٠٣). قيل : منسوخة بآية السيف (٤٠٤). وقد ذكرنا مذهبنا في نظائرها فلا نسخ.

الثالثة: ﴿ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعُمَّلُكُمْ لَأَحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ﴾ (100). قال الأكثرون: اقتضت الاقتصار على الإنذار ثم نسخت بآية السيف (٢٠١٠). وقال بعضهم: معناها الكلام بعد إظهار البراهين قد سقط بيننا فلم يبق إلاّ السيف فعلى هذا هي محكمة.

الرابعة: ﴿ وَمَن كَانَ يُرِيُد حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ﴾ (٢٠٠٠). قال بعضهم (٢٠٠٠) نسخ بقوله: ﴿ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ ﴾ (٢٠٠١). وليس بصحيح لأنّه (٢٠٠١) لايؤتى إلاّ ما شاء (٢١١) ويكون المعنى: لمن نريد أن نفته (٢١٠١).

الخامسة : ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْى ۚ هُمْ يَنتَصِرُونَ ﴾ (١٣) . زعم قوم أنّها أثبت الانتصار بعد البغي ثم نسخ هذا بقوله : ﴿ وَلَمَن صَبَرَ

<sup>(</sup>٤٠٣) آية ٦. وبدل (عليهم) في ب: عليم.

<sup>(</sup>٤٠٤) ابن حزم ٤٧٧ وابن سلامة ٧٩.

<sup>(</sup>٤٠٥) آية ١٥

رُد٠٦) ابن سلامة ٧٩ وابن كثير ١٠٩/٤. وقيل ان ناسخها قوله تعالى في الآية ٢٩ من التوبة. ﴿ قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولايحرمون ما حرم الله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴾ – (ينظر النحاس ٢١٥ وابن حزم ٢٧٧ والعتائق ٧٠).

<sup>(</sup>٤٠٧) آية ٢٠ . وفي أ: من كان ....

<sup>(</sup>٤٠٨) ابن حزم ٤٢٧ وابن سلامة ٧٩.

<sup>(</sup>٤٠٩) الإسراء ١٨.

<sup>(</sup>٤١٠)أ: لن،

<sup>(</sup>٤١١)ب: شئنا.

<sup>(</sup>٤١٢) ينظر النحاس ٢١٦ والموافقات ٣/٥٦.

<sup>(</sup>۱۳) آية ۲۹.

وَغَفَرَ﴾ (١١٤). والتحقيق أنّها محكمة لأنّ الانتصار مباح والتبصر والغفران فضيلة (١١٥).

السادسة: ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِن عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلَغَ ﴾ (٢١٦) زعم بعضهم نسخها بآية السيف وقد بيَّنا مذهبنا في نظائرها وأنه لانسخ (٢١٧).

سورة الزخرف

(الأولى): ﴿ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴾ (١١٤). زعم بعضهم نسخها بآية (١٩١٠) السيف. وقد ذكرنا مذهبنا في نظائرها وأنّها (٢٠١٠) واردة للوعيد والتهديد فلا نسخ.

الثانية : ﴿ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢١١) . قالوا : منسوخه بآية السيف (٢٢١) .

## سورة الدخان

﴿ فَاَرْتَقِبٌ إِنَّهُم ُ مُرْتَقِبُونَ ﴾ (٤٢٣) . ذكر بعضهم نسخها بآية السيف (٤٢٤) . وليس بصحيح لأنه لا يتأتى في ارتقاب عذابهم ومن قتالهم .

<sup>(</sup>٤١٤) حم عسق (الشوري) ٤٣.

<sup>(</sup>٤١٥) ينظر في سبب نزولها معاني القرآن ٣/٥٣. وينظر النحاس ٢١٧ وابن سلامة ٨٠.

<sup>(</sup>٢١٦) آية ١٨.

<sup>(</sup>٤١٧) ينظر ابن حزم ٤٢٨ وابن سلامة ٨٠.

<sup>(</sup>۱۸) آیة ۸۳.

<sup>(</sup>٤١٩) ب: نسختها آية. وينظر ابن حزم ٤٢٩ وابن سلامة ٨١.

<sup>(</sup>٤٢٠) ب: وأنه.

<sup>(</sup>٤٢١) آية ٨٩. وفي ب: تعلمون.

<sup>(</sup>٤٢٢) ينظر تفسير الطبري ٢٥/ ١٠٦ والنحاس ٢١٨ ومشكل إعراب القرآن ٨٨٤ والبحر المحيط ٨/ ٣٠. (٤٢٣) آنة ٥٩.

<sup>(</sup>٤٢٤) ابن حزم ٤٢٩ وابن سلامة ٨١.

#### سورة الجاثية

﴿ قُلِ ٱللَّذِينَ أَمَّنُواْ يَغْفِرُواْ للَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ ﴾ (١٢٥). جمهور المفسرين أنَّها تضمنت الاعراض عن المشركين ثم نسخها بآية السيف (٢٢١).

### سورة الأحقاف

﴿ وَمَا أَذْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ ﴾ (٢٧٧). اختلفوا هل المراد بذلك الدنيا أم الأخرة ؟ فمن قال الآخرة قال : نسخت بقوله : ﴿ لَيْغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ (٢٨١) وقوله : ﴿ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ ﴾ (٢٦١). ومن قال الدنيا قال : ما أدري ما يجري علينا من أمور الدنيا ، وهذا الصحيح ولا يتصور النسخ في مثل هذه الآية : وإذا لم يعلم الحالة ثم أعلم بها له لم يلزم ذلك نسخاً (٢٣٠).

# سورة محمد عليه (١٣١)

﴿ وَإِمَّا مَنَّا ۚ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً ﴾ (٤٣٢). فيها قولان: أحدهما أنها محكمة ولأنّ حكم المنّ والفداء باق لم ينسخ ، وهذا مذهب أحمد والشافعي ( ه أ . والثاني أنّه نسخ بقوله: ﴿ وَالتَّالُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّكُوهُمْ ﴾ (٤٣٣). وهو قول أبي حنيفة .

<sup>(</sup>٤٢٦) ينظر أحكام القرآن للجصاص ٥/ ٢٦٦ والكشاف ٤/ ٢٨٨ والنحاس ٢١٨.

<sup>(</sup>٤٢٧) آية ٩.

<sup>(</sup>٤٢٨) الفتح ٢.

<sup>(</sup>٤٢٩) الفتح ٥.

<sup>(</sup>٤٣٠) ينظر في سبب نزولها: معاني القرآن ٣/ ٥٠ وأسباب النزول ٤٠١ وتفسير البغوي ٦/ ١٣١.

<sup>(</sup>٤٣١) ب: عليه الصلاة والسلام.

<sup>.</sup> ٤ ٤ (٤٣٢)

<sup>( • )</sup> ينظر تفسير البغوي ٧/ ٤٩٦ وتفسير ابن كثير ٤/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٤٣٣) التوبة ٥. وينظر النحاس ٢٢٠.

## سورة ق

﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ ﴾ (٤٣٤) . نسخ بآية السيف(٤٣٠) .

## سورة الذاربات

(الأولى): ﴿ وَفِيَ أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرَومِ ﴾ (٤٣١). من قال إشارة (٤٣٧) إلى الزكاة أو إلى التطوع رآه محكماً. ومن قال : هو شيء كان يجب سوى الزكاة رآه منسوخاً بالزكاة (٤٣٨).

الثانية: ﴿ فَتَوَلُّ عَنْهُمْ فَمَآ أَنتَ بِمَلُومٍ ﴾ (٤٣٩). قالوا: نسختها آية السيف (٤٤٠).

## سورة الطور

(الأولى): ﴿ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ﴾ (النا) قالوا: نسخت بآية السيف(٢٤٢). ولا يصح لما بيّنا في نظائرها.

<sup>(</sup>٤٣٤) آية ٥٥.

<sup>(</sup>٤٣٥) ابن حزم ٤٣٢ وابن سلامة ٨٦. وهذه السورة أخلت بهاب.

<sup>(</sup>٤٣٦) آية ١٩. وفي أ: حق معلوم. وهو التباس وقع فيه النحاس أيضاً.

<sup>(</sup>٤٣٧) ب: أشار وينظر النحاس ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤٣٨) وهمي الآية ٦٠ من التوبة .

<sup>. 08 41 (849)</sup> 

<sup>(</sup>٤٤٠) وقيل نسخت بالآية التي بعدها وهي : ﴿وَذَكَّرَ فَإِنَ الذَّكْرَى تَنفع المؤمنين﴾ ، وقيل نسخت بالآية ٦٧ من المائدة : ﴿يَاأَيُّهَا الرسول بلِّغ مَا أَنْزِلَ إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ﴾ . (ينظر النخاس ٢٧٥ وابن حزم ٤٣٢ وابن سلامة ٨٦).

<sup>(</sup>٤٤١) آية ٣١.

<sup>(</sup>٤٤٢) ابن سلامة ٨٧ والموجز ٢٩٧.

الثانية : ﴿ فَلَرْهُمْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴾ (٢٤٣) . زعم بعضهم أنها نسخت بآية السيف (٢٤٤) . وإذا كان معناها الوعيد فلا يصح .

الثالثة: ﴿ وَأَصْبِرُ لِحُكُم رَبِكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ (١٤٠). قال بعضهم: يعنى الصبر، منسوخ بآية السيف (٢٤٠) وإنما يصح هذا لوكان المراد الصبر عن القتال والصبر هنا مطلق يمكن أنْ يُشار به إلى الصبر على أوامر اللَّه.

سورة النجم

﴿ فَأَعْرَضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَن دَكْرِنَا ﴾ (١٤٤٧). زعموا أنَّها منسوخة بآية السيف (١٤٤٨). ومثالها (١٤٤٩) في سورة القمر: ﴿ فتولَّ عنهم يوم يدع الداع ﴾ (١٥٠٠).

سورة المجادلة

﴿ إِذَا نَاجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَلُكُمْ صَدَقَةً ﴾ (١٥١). نسخت بقوله ﴿ عَأَشْفَقْتُمْ أَل تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَلُكُم صَدَقَتٍ ﴾ (١٥١).

<sup>(</sup>٤٤٣) آية ٥٥.

<sup>(</sup> ٤٤٤) ابن سلامة ٨٧ والموجز ٢٦٧ وينظر البحر المحيط ٨/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٤٤٥) آية ٤٨. وفي النسختين: فاصبر. وما أثبتناه من المصحف الشريف.

<sup>(</sup>٤٤٦) ابن حزم ٤٣٣ وابن سلامة ٨٧.

<sup>(</sup>٤٤٧) آية ٢٩.

<sup>(</sup>٤٤٨) ابن حزم ٤٣٣ وابن سلامة ٨٧.

<sup>(</sup>٤٤٩) أ: ومثالهما.

<sup>(</sup>٤٥٠) آية ٦. وينظر ابن سلامة ٨٨ و الموجز ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤٥١) آية ١٢.

<sup>(</sup>وإذا) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٤٥٢) المجادلة ١٣. وفي النسختين: أشفقتم... صدقة. وما أثبتناه من المصحف الشريف وينظر النحاس ٢٣١ وابن حزم ٤٣٥.

ستورف الدنسر هُمَّأَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى فلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾ (٢٥٣). ذهب بعضهم أنها منسوخة (٤٥٤) بقوله: ﴿ وَٱعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ (٥٥٠) . وقال بعضهم : بل هي مبينة حكم الغيء وَّهو ما أُخِذَ من المشركين مما لم يؤخذ عليه خيل ولا ركاب كالصلح والجزية والعشور وآية الأنفال مبينة لحكم الغنيمة فلا يصح (٢٥٦).

سورة الممتحنة

الأولى والثانية: ﴿ لاَّ يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ﴾ (١٥٧). وقوله: ﴿ إِنَّمَا يَنهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلذَّينِ قَتَلَوُكُم فِي اَلدُّينَ ﴾ (١٤٥٨) . قال قتادة : نسخت (٢٥٩) بآية السيف. وقال ا بن جرير: لا وجه للنسخ لأن برّ (٤٦٠) المؤمنين للمحاربين (٤٦١) إذا لم يكن فيه تقوية على الحرب او دلالة على الإسلام جائز (٤٦٢).

الثالثة والرابعة : ﴿ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَٱلْمَتَحِنُوهُنَّ ﴾ (٤٦٣) .

<sup>.</sup> V al (80m)

<sup>(</sup>٤٥٤) ساقطة من س.

<sup>(</sup>٥٥٤) الأنفال ٤١.

<sup>(</sup>٤٥٦) ينظر النحاس ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤٥٧) آية ٨.

<sup>(</sup>٤٥٨) آية ٩. وما بين القوسين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٤٥٩) أ: نسختها.

<sup>(</sup>٤٦٠) أ: تر.

<sup>(</sup>٤٦١) أ: محاريين.

<sup>(</sup>٤٦٢) (جائز) ساقطة من أ. وينظر تفسير الطبري ٢٨/ ٦٦ والنحاس ٢٣٥.

<sup>(</sup>۲۲۲) آية ١٠.

الآية. وقوله (٢٦٤): ﴿ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْ مِنْ أَزْوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ ﴾ (٢٦٥). الآية. دلَّ على أنّ الأحكام المذكورة في الآية من أداء المهر وأخذه من الكفار وتعويض الزوج من الغنيمة أو من صداق قد (٢٦١) وجب ردّه على أهل الحرب منسوخ ، وقد نص أحمد على هذا. قال مقاتل : كل هذه الآيات نسخت بآية السيف (٤٦٧).

## سورة التغابن

﴿ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ ﴾ (٢٦٨) . قالوا : نسخ بآية السيف (٢٦٩) . وقد روينا سبب نزولها (٢٧٠) أن الرجل كان إذا أراد الهجرة منعه أهله حبّاً لإقامته عندهم فعلى هذا لانسخ .

# سورة ن (۱۷۱۱)

(الأولى): ﴿ فَلَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَالَمَا ٱلْحَدِيثِ ﴾ (٢٧٢). قالوا: نسخت (٢٧٣) بآية السيف. وإذا قلنا أنّه وعيد فلا نسخَ.

الثانية : ﴿ فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِيكَ ﴾ (٤٧٤). قال بعضهم : نسخ ، يعني الصبر ، بآية السيف (٤٧٥) وقد تكلمنا على نظائرها .

<sup>(</sup>٤٦٤) الواو ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٤٦٥) آية ١١.

<sup>(</sup>٤٦٦) ب: وقد.

<sup>(</sup>٤٦٧) ينظر النحاس ٢٣٧ - ٢٤٩. ( ٤٦٨) آية ١٤.

<sup>(</sup> ٤٦٩) لم يعدها ابن حزم وابن سلامة وابن خزيمة والعتائقي من الآيات المنسوخة.

<sup>(</sup>٤٧٠) م يعدها بهن شرم وبن شدرعا وبن طرية وتعملي من عيد المنطر: اسباب النزول ٤٦٣ ولباب النقول ٧/ ٨٨ وتفسير الخازن ٧/ ٨٨.

<sup>(</sup>٤٧١) وتسمى سورة القلم في المصحف الشريف.

<sup>(</sup>٤٧٢) آية ٤٤.

<sup>(</sup>٤٧٣): أ: نسخ. ينظر ابن حزم ٤٣٩.

<sup>(</sup> ٤٧٤ ) آية ٤٨ .

<sup>(</sup>٤٧٥) ابن سلامة ٩٤ والموجز ٢٦٧.

سورة المعارج

(الأولى): ﴿فَأَصْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً ﴾ (٢٧٦). والآية الثانية: ﴿فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ ﴾ (٢٧٧). قال جماعة: نسخت بآية السيف (٢٧٨). وقد تكلمنا على نظائرها ومزمنا النسخ.

سورة المزَّمُلُ

(الأولى): ﴿ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً نِصْفَهُ ﴾ (٢٧٩). كان قيام الليل فرضاً عليه وعلى أُمته ثم نستخ بقَوله: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَى ٱلَّيْلِ وَعِلى أُمته ثم نستخ بقوله: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَى ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُ ﴾ (٢٨٠) وقيل: بل كان فرضاً عليه. وقيل: بل كان فرضاً عليه دونهم (٢٨١).

الثانية : ﴿ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَتُولُونَ وَٱهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً ﴾ (١٨٢). ذهب أكثرهم إلى (١٨٣) نسخها بآية السيف (١٨٨). وقيل المعنى : اصبر على ما يقولون من تلبيسهم واهجرهم هجراً لاجزع فيه ، فعلى هذا لانسخ.

<sup>(</sup>۲۷٦) آية ه.

<sup>(</sup>٤٧٧) آية ٢٤.

<sup>(</sup>٤٧٨) ابن حزم ٤٣٩ وابن سلامة ٩٥ والموجز ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤٧٩) آية ٢ و ٣.

<sup>(</sup>٤٨٠) المزمل ٢٠.

<sup>(</sup>٤٨١) ينظر النحاس ٢٥١ والتسهيل لعلوم التنزيل ٤/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٤٨٢) آبة ١٠.

<sup>(</sup>٤٨٣) أ: أن.

<sup>(</sup>٤٨٤) النحاس ٢٥٣ وتفسير النسني ٣/ ٣٠٤.

ومثلها في هل أتى (١٤٨٠) : ﴿ فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ﴾ (٢٨٦) . وفي الطارق : ﴿ فَمَهِّلِ ٱلْكَافِرِينَ ﴾ (٢٨٧) .

الثَّالَثَةُ (٤٨٨): ﴿ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذَّبِينَ ﴾ (٤٨٩). هذا وعيد فهو محكم. وقد قالوا: نسخ بآية السيف (٤٩٠). ومثله في المدثر: ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً ﴾ (٤٩١).

# سورة الغاشية

﴿ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِ ﴾ (٤٦٢). قيل: نسخت بآية السيف (٤٩٣) وقيل معناها: (لست عليهم) (٤٩٤) بمسلَّط فتكرههم على الإيمان، فعلى هذا لانسخ.

# سورة الكافرون

﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ ﴾ (١٩٥٠). قال الأكثرون: نسخت بآية السيف (٢٩١٠) أقررتكم على دينكم، السيف (٢٩١٠) أقررتكم على دينكم،

(٤٨٥) هي سورة الإنسان في المصحف.

(٤٨٦) آية ٢٤.

(٤٨٧) آية ١٧.

(٤٨٨) في النسختين: الثانية وهو خطأ واضح.

(٤٨٩) آية ١١.

(٤٩٠) ابن حزم ٤٤٠.

(٤٩١ ) آية ١١. وينظر ابن حزم ٤٤١.

(٤٩٢) آية ٢٢.

. (٤٩٣) ينظر تفسير الطبري ٣٠/ ١٦٦ وتنوير المقياس ٤٤٨ وتفسير الطبرسي ٣٠/ ٩٨ وتفسير الخازن ٤ / ٣٧٣.

(٤٩٤) مابين القوسين ساقط من أ. وفيها بمصيطر.

(٤٩٥) آية ٢.

(٤٩٦) تنوير المقياس ٤٥٩ وابن حزم ٤٤٧

(٤٩٧) (قد) ساقطة من أ.

10.

وإذا لم يكن المفهوم هذا بَعُدَ النسخ. والله أعلم وصلّى الله على سيدنا وآله وصحبه وسلم تسلمياً (٤٩٨).

<sup>(</sup>٤٩٨) هذا ماجاء في نسخة أ. أما نسخة ب فورد فيها بعد (واللَّه أعلم):

تمت بحمد الله وتوفيقه وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وجنده عدد ماذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم تسليماً كثيراً دائماً إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.

# معادر ومراجع الدراسة والتمقيق

- الإتقان في علوم القرآن: السيوطي، جلال الدين، ت ٩١١ ه، تح أبي الفضل، مصر ١٩٦٧.
- الإحكام في أصول الأحكام: أبو محمد علي بن حزم الظاهري، ت ٤٥٦ هـ، مط العاصمة بالقاهرة.
- أحكام القرآن: الجصاص، أبو بكر احمد بن علي الرازي، ت ٣٧٠ ه، تح محمد الصادق قمحاوي، نشر دار المصحف، القاهرة.
- أحكام القرآن: ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبدالله، ت ٥٤٣ ه.
   تح على محمد البجاوي، البابي الحلبي بمصر ١٩٦٧.
- أسباب نزول القرآن: الواحدي، علي بن أحمد، ت ٤٦٨ ه، تح سيد صقر، القاهرة ١٩٦٩.
- الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار: الحازمي ، محمد بن موسى ، ت ٥٨٤ ه ، حيدر آباد ١٣٥٩ ه .
  - الأعلام: الزركلي، خير الدين، الطبعة الثالثة، بيروت ١٩٦٩.
- الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: ابن عبد البر القرطبي، ت ٤٦٣
   ه، القاهرة ١٣٥٠ ه.
- الأوائل: أبو هلال العسكري، الحسن بن عبداللَّه، ت ٣٩٥ ه، تح محمد الوكيل، طنجة، المغرب.
  - إيضاح المكنون: اسماعيل باشا، ت ١٣٣٩، استانبول ١٩٤٥.
- البحر المحيط: أبو حيان الأندلسي: أثير الدين محمد بن يوسف، ت ٥٧٥ ه، مط السعادة بمصر ١٣٢٨ ه.
- البرهان في علوم القرآن: الزركشي، بدر الدين محمد بن عبدالله، ت
   ۷۹٤ هـ، تح أبي الفضل، البابي الحلبي بمصر ۱۹۵۷ ۱۹۵۸.

- تاج العروس: الزبيدي، محمد مرتضى، ت ١٢٠٥ هـ، المطبعة الخيرية بمصر ١٣٠٦ هـ.
- تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي، احمد بن علي، ت ٤٦٣ ه، مط السعادة بمصر ١٩٣١.
- التاريخ الكبير: البخاري، محمد بن اسماعيل، ت ٢٥٦ هـ، حيدر آباد ١٩٥٩.
- تذكرة الحفاظ: الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد، ت ٧٤٨ ه، حدر آباد ١٣٣٣ ه.
- ترتیب المدارك وتقریب المسالك: القاضي عیاض، ت ٥٤٤ ه. تحاحمد بكیر محمود، بیروت.
- التسهيل لعلوم التنزيل: ابن جزي الكلبي، محمد بن أحمد، ت ٧٤١ ه. ه. دار الكتاب العربي بيروت ١٩٧٣.
- تفسير البغوي (معالم التنزيل): الحسن بن مسعود الشافعي البغوي ت ٥١٦ هـ، مط المنار بمصر ١٣٤٣ هـ (مع تفسير الخازن).
- تفسير البيضاوي ( انوار التنزيل وأسرار التأويل): القاضي عبدالله بن عمر، ت ٥٨٥ هـ ، المطبعة الميمنية بمصر ١٣٢٠ هـ .
- تفسير الخازن (لباب التأويل في معاني التنزيل): علاء الدين علي بن محمد بن ابراهيم البغدادي، ت ٧٤١، مصر.
- تفسير الرازي (مفاتيح الغيب): الفخر الرازي، محمد بن عمر، ت ٢٠٦ ه، المطبعة البهية المصرية.
- تفسير الطبرسي (مجمع البيان): الطبرسي، الفضل بن الحسن، ت ٥٤٨ هـ، بيروت، ١٩٥٤.
- تفسیر الطبري (جامع البیان): محمد بن جریر الطبري، ت ۳۱۰ ه.،
   البابي الحلبي بمصر ۱۹۵٤.

- تفسير غريب القرآن: ابن قتيبة الدينوري، ت ٢٧٦ هـ، تح أحمد صقر، البابي الحلبي بمصر ١٩٥٨.
- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): القرطبي، محمد بن أحمد، ت ٦٧١ هـ، الطبعة الثالثة، القاهرة ١٩٦٧.
- تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): اسماعيل بن كثير الدمشقي، ت ٧٧٤ هـ، مط عيسي البابي الحلبي بمصر.
- تفسير الكشاف: الزمخشري، محمود بن عمر، ت ٥٣٨، مط الإستقامة، القاهرة ١٩٤٦م.
- تفسير النسني (مدارك التنزيل وحقائق التأويل): عبداللَّه بن أحمد بن محمود النسني، ت ٧١٠ هـ، البابي الحلبي بمصر.
- التكملة لوفيات النقلة: المنذري، زكبي الدين عبدالعظيم بن عبد القوي، ت ٢٥٦ هـ، تحد. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٨١.
- تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: الفيروزابادي، محمد بن يعقوب، ت ٨١٧ هـ، نشر مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني، القاهرة ١٣٩٠ هـ.
- تهذیب التهذیب: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، ۸۵۲ ه، حیدر آباد ۱۳۲۵ ه.
- الجرح والتعديل: ابن أبي حاتم الرازي، عبدالرحمن بن محمد، ت ٣٢٧ ه. عيدر آباد.
- الجواهر المضية في طبقات الحنفية: عبدالقادر بن محمد القرشي الحنفي
   المصري، ت ٧٧٥ هـ، حيدر آباد ١٣٣٢ هـ.
- ابن حزم الأندلسي: سعيد الأفغاني، المطبعة الهاشمية بدمشق ١٩٤٠.
- حقائق التأويل في متشابه التنزيل: الشريف الرضي، محمد بن أبي احمد، ت ٤٠٦ هـ، مط الغري بالنجف ١٩٣٦.
- حلية الأولياء: أبو نعيم الأصفهاني ؛ احمد بن عبدالله ، ت ٤٣٠ هـ ،
   مط السعادة بمصر ١٩٣٨ .

- خلاصة تذهيب الكمال: احمد الخزرجي الأنصاري، ت ٩٢٣ ه، المطبعة الخيرية بمصر ١٣٢٢ ه.
- الدر المنثور في التفسير بالمأثور: السيوطي ، المطبعة الميمنية بمصر ١٣١٤.
- الديباج المذهب في علماء المذهب: ابن فرحون المالكي ، ابراهيم بن علي ، ت ٧٩٩ هـ ، مصر ١٣٥١ هـ .
- الذيل على طبقات الحنابلة: ابن رجب الحنبلي، عبدالرحمن بن أحمد، تحد ٧٩٥ ما أنصار السنة المحمدية بمصر ١٣٧٢.
- الرسالة: الشافعي، محمد بن ادريس، ت ٢٠٤ ه، تح أحمد محمد شاكر، البابي الحلبي بمصر ١٩٤٠.
- -- روح المعاني: الآلوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله، ت ١٢٧٠ ه، المطبعة الأميرية ١٣٠١ه.
- -- روضات الجنات: الخوانساري، ميرزا محمد باقر الموسوي، ت ١٣١٣ ه، طهران ١٣٦٧ ه.
- -- زاذ المسير في علم التفسير: ابن الجوزي ، عبد الرحمن بن علي ، ت ٩٩٥ هـ ، نشر المكتب الإسلامي بدمشق ١٩٦٥ .
- -- شذرات الذهب: ابن العاد الحنبلي، أبو الفلاح عبد الحي، ت ١٠٨٩ ه، مكتبة القدسي بمصر ١٣٥٠ ه.
- -- الصحاح: الجوهري، اسماعيل بن حاد ت ٣٩٣ ه، تح أحمد عبد الغفور عطار، القاهرة ١٩٥٦.
  - -- صفة الصفوة: ابن الجوزي، حيدر آباد ١٣٥٥ ١٣٥٦ ه.
- -- الطبقات: خليفة بن خياط، ت ٢٤٠ ه، تح أكرم ضياء العمري، بغداد ١٩٦٧.
- -- طبقات الحنابلة: القاضي محمد بن أبي يعلى، ت ٥٢٦ هـ، القاهرة ١٩٥٢.
- -- طبقات الشافعية: تاج الدين السبكي، ت ٧٧١ ه، تح الحلو والطناحي، البابي الحلبي بمصر ٢٤- ١٩٧١.

- -- الطبقات الكبرى: محمد بن سعد، ت ٢٣٠ هـ، بيروت ١٩٥٧.
- -- طبقات المفسرين: الداودي، شمس الدين محمد بن علي بن أحمد، ٩٤٥ هـ، تحه على محمد عمر، القاهرة ١٩٧٧.
  - -- طبقات المفسرين: السيوطي، ليدن ١٨٣٩.
  - -- العبر في خبر من غبر: الذهبي، تح فؤاد السيد، الكويت ١٩٦١.
- غاية النهاية في طبقات القراء: ابن الجزري، محمد بن محمد الدمشق،
   ت ۸۳۳ هـ، تح برجستراسر وبرتزل، القاهرة ۳۲ ۱۹۳٥.
- -- الفهرست: ابن النديم، أحمد بن إسحاق، ت ٣٨٠ ه، مط الاستقامة القاهرة.
- -- الكشاف عن مخطوطات خزائن كتب الأوقاف: محمد أسعد طلس بغداد 1908.
  - -- كشف الطنون: حاجى خليفة، ت ١٠٦٧ هـ، استانبول ١٩٤١.
- لباب النقول في أسباب النزول: السيوطي، طبع على هامش تفسير
   الجلالين، دار القلم، القاهرة ١٩٦٦.
- -- لسان العرب: ابن منظور، محمد بن مكرم، ت ۷۱۱ ه، بيروت ۱۹۶۸.
  - مباحث في علوم القرآن: د. صبحي الصالح، بيروت ١٩٦٨.
- -- مجاز القرآن : أبو عبيدة ، معمر بن المثنى ، ت ٢١٠ هـ ، تح سزكين ، مط السعادة بمصر ٥٤ ١٩٦٢ .
- -- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الهيثمي، علي بن أبي بكر، ت ٨٠٧ ه، ط القدسي.
- -- مشكل إعراب القرآن: مكي بن أبي طالب المغربي، ت ٤٣٧ ه، تح حاتم صالح الضامن، رسالة ماجستير، بغداد ١٩٧٣.

- -- المشيخة: ابن الجوزي، تح محمد محفوظ، تونس ١٩٧٧.
- -- المعارف: ابن قتيبة الدينوري، تح د. ثروة عكاشة، دار المعارف بمصر ١٩٦٩.
- -- معاني القرآن : الفراء ، يحيي بن زياد ، ت ٢٠٧ هـ ، القاهرة ١٩٥٥ -١٩٧٢ .
- -- معترك الأقران في إعجاز القرآن: السيوطي، تح البجاوي، دار الفكر العربي بمصر ١٩٦٩.
- معجم الأدباء: ياقوت الحموي، ت ٦٢٦ هـ، مط دار المأمون بمصر
   ١٩٣٦.
- -- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي ، دار مطابع الشعب.
  - -- معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة ، مط الترقي بدمشق ١٩٦١.
- -- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: الذهبي، تح محمد سيد جاد الحق، مط دار التأليف بمصر ١٩٦٩.
- -- المغني في أبواب التوحيد والعدل (ج ١٦): القاضي عبد الجبار، ت ٤١٥ هـ، تح أمين الخولي، مط دار الكتب، القاهرة ١٩٦٠.
- -- مقالات الإسلاميين: الأشعري، علي بن اسماعيل، ت ٣٣٠ ه، تح محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة ١٩٥٠.
- مقاییس اللغة: أحمد بن فارس ، ت ۳۹۵ ، تح عبد السلام هارون ،
   الحلبي بمصر ۱۹۷۲ .
- -- مقدمة في أصول التفسير: ابن تيه يت ، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ، ت كليم ، تح د . عدنان زرزور ، بيروت ١٩٧٢ .
- -- الملل والنحل: الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، ت ٥٤٨ ه، تح عبد العزيز محمد الوكيل، القاهرة ١٩٦٨.

- -- الموافقات في أصول الفقه: الشاطبي، ابراهيم بن موسى الغرناطي، ت ٧٩٠ هـ، المطبعة السلفية بمصر ١٣٤١ هـ.
  - -- مؤلفات ابن الجوزي: عبد الحميد العلوجي، بغداد ١٩٦٥.
- الموجز في الناسخ والمنسوخ: المظفر بن الحسين بن زيد بن علي بن خزيمة الفارسي (لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من مراجع). نشر مع كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس.
- -- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: الذهبي، تح البجاوي، البابي الحلبي بمصر.
- -- الناسخ والمنسوخ: ابن حزم، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الأندلسي ت نحو ٣٢٠ ه، طبع على هامش تفسير الجلالين.
- -- الناسخ والمنسوخ: ابن سلامة ، آبو القاسم هبة الله ، ت ٤١٠ هـ ، البابي الحلمي بمصر ١٩٦٧.
- -- الناسخ والمنسوخ: العتائقي، عبد الرحمن بن محمد الحلي، ت نحو ٧٩٠ ه، تح عبد الهادي الفضلي، النجف ١٩٧٠.
- الناسخ والمنسوخ: النحاس، أبو جعفر احمد بن محمد، ت ٣٣٨ ه.
   مط السعادة بمصر ١٣٢٣ ه.
- النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي ، جمال الدين يوسف ، ت ٨٧٤ هـ ،
   مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية .
- -- نزهة القلوب: السجستاني، محمد بن عُزيز، ت ٣٣٠ هـ، القاهرة ١٩٦٣.
  - -- النسخ في القرآن الكريم: د. مصطفى زيد، مط المدين ١٩٦٣.
- --- نكت الهميان: الصفدي ، خليل بن أيبك ، ت ٧٦٤ هـ ، مصر ١٩١١.
  - -- هدية العارفين: اسماعيل باشا، استانبول ١٩٥٥.
  - -- الوافي بالوفيات: الصفدي، نشر ريتر ١٩٣١ ١٩٥٩.

- -- من قضايا القرآن: عبد الكريم الخطيب، دار الفكر العربي، القاهرة ١٩٧٣.
- -- الوفا بأحوال المصطفى: ابن الجوزي، تح مصطفى عبد الواحد، مط السعادة بمصر ١٩٦٦.
- -- وفيات الأعيان: ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمد، ت ٦٨١ ه. تح د. إحسان عباس، دار الثقافة بيروت.



# ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه

لابن البارزي المتوفى سنة ٧٣٨ هـ

#### المقدمة

يعد النسخ في القرآن الكريم من أخطر الموضوعات وأهمها في الشريعة الإسلامية، لذا يجب أن يكون كل مسلم على دراية تامة به ليستطيع الدفاع عن هذه الشريعة السمحاء ومجاهدة اعدائها من الملاحدة والمبشرين والمستشرقين.

ومعرفة الناسخ والمنسوخ يتوقف عليها جواز تفسير القرآن الكريم ، لهذا السبب كان السلف الصالح يعني بها عناية كبيرة .

رُوي عن الإمام عليّ (رض) أنه دخل المسجد فرأى رجلاً يذكِّرُ الناس فقال له: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: فاخرج من مسجدنا ولا تذكِّر فيه (١).

وفي خبر آخر أنَّ علياً (رض) مرَّ بقاضٍ فقال : أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال : لا : قال : هلكت وأهلكت (٢) .

ورُوي عن ابن عباس (رض) أنه فسّرَ الحِكمة من قوله تعالى: «ومَنْ يؤتَ الحِكمة فقد أُوتَي خيراً كثيراً» (٣) بمعرفة ناسخ القرآن ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، ومقدمه ومؤخره، وحرامه وحلاله، وأمثاله (٤).

وقال الإمام عليّ (رض): لايفتي الناس إلاّ من عرف الناسخ والمنسوخ (٥).

<sup>(</sup>١) النحاس ٤.

 <sup>(</sup>٢) ابن الجوزي ١٩٨. وأضاف: (وفي لفظ أنه قال: من أنت؟ قال: أنا أبو يحيي. قال: بل أنت أبو اعرفوني).

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٣/ ٨٩ (البابي الحلبي بمصر ١٩٥٤)، زاد المسير ١/ ٣٢٤ (دمشق ١٩٦٥).

الناسخ والمنسوخ لعبد القاهر البغدادي (مخطوط) ق ٢. وقد انتهينا من تحقيقه وسيظهر قريباً إن شاء
 الله تعالى .

من أجل كلّ هذا كثرت المؤلفات في علم الناسخ والمنسوخ ولم يترك المؤلفون فيه قضية من قضاياه إلاّ عنوا بتسجيلها ، ولكن هذه القضايا كانت تختلف قلة وكثرة عند المؤلفين وكانت مناهجهم تختلف في طريقة تناولها له أحياناً وتتشابه أحياناً أخرى.

وقد حفظ لنا التاريخ أسماء عدد كبير من هؤلاء الذين ألفوا كتباً في الناسخ والمنسوخ (٦) ، غير أنّ الذين بقيت كتبهم من بين هؤلاء عدد قليل جداً.

وسأكتني في مقدمتي هذه بالإشارة الى الكتب التي طُبعت في الناسخ والمنسوخ ليتسنى لي احصاء قضايا النسخ في كل كتاب من هذه الكتب، وهي بحسب ترتيبها الزمني:

أولاً–كتاب قتادة بن دعامة : وعدد القضايا التي عالجها حوالي (٤٠) قضية . ثانياً–كتاب أبي عبد اللَّه محمد بن حزم : وعدد القضايا التي عالجها (٢١٤) قضية .

ثالثاً - كتاب أبي جعفر النحاس: وعدد القضايا التي عالجها (١٣٤) قضية. رابعاً - كتاب ابن سلامة: وعدد القضايا التي عالجها (٢١٣) قضية.

خامساً – كتاب مكى بن أبي طالب: وعدد القضايا التي عالجها (١٩٥) قضية .

سادساً – كتاب ابن الجوزي: وعدد القضايا التي عالجها (١٤٨) قضية (٧). سابعاً – كتاب العتائقي: وعدد القضايا التي عالجها (٢٢٤) قضية.

ثامناً – كتاب ابن المتوّج: وعدد القضايا الَّتي عالجها (٢٣٩) قضية (^ .

(٦) ذكرنا ثبتاً بأسمائهم في مقدمة تحقيقنا لكتاب الناسخ والمنسوخ لقتادة والذي نشر في العدد الخاص
 بالقرن الخامس عشر الهجري من مجلة المورد م ٩ ع ٤. فلا موجب للتكرار.

 (٧) ولابن الجوزي كتاب آخر في الناسخ والمنسوخ هو (عمدة الراسخ) وهو كتاب كبير مازال مخطوطاً والكتاب المذكور في اعلاء هو مختصر لعمدة الراسخ.

(٨) ثمة كتابان آخران مطبوعان في الناسخ والمنسوخ ، الأول للمظفر بن الحسين بن زيد بن علي بن خزيمة الفارسي ، وقد طبع ملحقاً بكتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس. والثاني لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الاسفراييني ، وقد طبع ملحقاً بكتاب لباب النقول للسيوطي. والمؤلفان مجهولان لدينا لذا اسقطناهما ولم نعتمد عليها.

# ناسِمْ القرانِ العزيزِ ومنسوخه لابن البارزي المتوفى سنة ٧٣٨ هـ

#### المؤلف:

هو هبة اللَّه بن عبدالرحيم بن ابراهيم المعروف بشرف الدين ابن البارزيّ. والبارزيّ نسبة الى (باب أبرز) احدى محالّ بغداد (٩) .

ولد سنة ٦٤٥ هـ بحاة ، وسمع من أبيه وجده والشيخ نجم الدين الفاروثي ، ودرس النحو على ابن مالك الطائي .

وأجازه الشيخ عز الدين بن عبد السلام، والشيخ نجم الدين البادرائي، والحافظ رشيد الدين العطار، وأبو شامة وغيرهم من العلماء.

انتهت اليه مشيخة المذهب الشافعي ببلاد الشام إذ كان إماماً عارفاً بالمذهب وفنون كثيرة ، فصارت اليه الرحلة من الأطراف وراسله كثير من العلماء منهم الاسنوي صاحب (طبقات الشافعية) الذي بعث اليه مائة مسألة فأجاب عنها البارزيّ بكتاب اسماه (المسائل الحموية)، واليافعي صاحب (مرآة الجنان) وغيرهم.

<sup>(</sup>٩) كذا ذكر الزبيدي في تاج العروس (برز). وفي طبعة الكويت (باب إبريز)، وهو خطأ. (ينظر: دليل خارطة بغداد قديما وحديثا ١٧٦).

سمع منه كثير منهم البرزالي والذهبي. وقد خرج له ابن طغربك مشيخة كبيرة وكذا فعل البرزالي.

قال الذهبي عنه: شيخ العلماء بقية الأعلام، صنف التصانيف مع العبادة والدين والتواضع ولطف الأخلاق، مافي طباعه من الكبر ذرة، وله ترام على الصالحين وحسن ظن بهم.

الصالحين وحسن ظن بهم . وقال الاسنوي : كان إماماً راسخاً في العلم ، صالحاً خيِّراً ، محباً للعلم ونشره ، محسناً الى أهله ، له المصنفات العديدة المشهورة ، وصارت اليه الرحلة .

ولي قضاة حماه ، وعيِّن لقضاء الديار المصرية فلم يوافق ، وعمـي في آخر عمره فترك القضاء ، وتوفي سنة ٧٣٨ هـ (١٠) .

(١٠) ينظر عن ابن البارزي المصادر والمراجع الاتية ، وهـي مرتبة ترتيبا زمنيا :

- -الذهبي (ت٧٤٨هـ) في دول الأسلام ١٨٦/٢ (حيدر آباد) وذيل العبر ٢٠٢ (الكويت).
  - ابن الوردي (ت٧٤٩هـ) في تأريخه ٣١٩/٢ (مصر).
  - -الصفدي (ت ٧٦٤هـ) في نكت الهميان ٣٠٢ (مصر).
  - اليافعي (ت٧٦٨هـ) في مرآة الجنان ٢٩٧/٤ (حيدر آباد).
  - -السبكي (ت٧٧١هـ) في طبقات الشافعية ١٠/٣٨٧ (الحلبي بمصر).
    - -الاسنوي (ت٧٧٧هـ) في طبقات الشافعية ١/٢٨٢ (بغداد).
    - ابن كثير (ت ٧٧٤هـ) في البداية والنهاية ١٨٢/١٤ (القاهرة).
    - ابن الجزري (ت ٨٣٣هـ) في طبقات القراء ٢/١٥٦ (القاهرة).
  - ابن قاضي شهبة (ت٥١٥١ ) في طبقات الشافعية ق٧٧ (مخطوط).
    - ابن حجر (ت ٨٥٢هـ) في الدرر الكامنة ٥/١٧٤ (مصر).
    - ابن تغري بردي (ت AV٤ ) في النجوم الزاهرة ٩ /٣١٥ (مصر).
      - الداودي (ت ٩٤٥هـ) في طبقات المفسرين ٢/ ٣٥٠ (مصر).
    - –طاش كبري زادة (ت٩٦٨هـ) في مفتاح السعادة ٢/٣٦٧ (مصر).
      - -حاجى خليفة (ت١٠٦٧هـ) في كشف الظنون ٧٤-٧٥.
  - ابن العاد الحنبلي (ت ١٠٨٩هـ) في شذرات الذهب ١١٩/٦ (مصر).

#### آثاره:

ترك ابن البارزي مؤلفات كثيرة مازال اكثرها مخطوطاً وهي :

- (١أ) الأساس في معرفة إله الناس: كشف الظنون.
- (١) الأحكام على أبواب التنبيه: نكت الهميان، طبقات القراء.
  - (٢) إظهار الفتاوي من اسرار الحاوي: مخطوط (الأعلام).
    - (٣) بديع القرآن: نكت الهميان ، طبقات القراء.
- (٤) البستان في تفسير القرآن: مطبوع (الأعلام، معجم المؤلفين).
  - (٥) تمييز التعجيز: طبقات المفسرين ، مفتاح السعادة.
- (٦) توثيق عرى الايمان في تفضيل حبيب الرحمن: مخطوط (الأعلام).
  - (٧) تيسير الفتاوي في تحرير الحاوي: مخطوط (الأعلام).
  - (٨) حل الحاوي: مرآة الجنان. وفي البدر الطالع: توضيح الحاوي.
    - (٩) الدرة في صفة الحج والعمرة: طبقات المفسرين.
      - (١٠) رموز الكنوز: مخطوط (الأعلام).
    - (١١) روضات الجنان في تفسير القرآن : طبقات المفسرين .
      - (١٢) الزبدة في الفقه: نكت الهميان، الدرر الكامنة.
        - (١٣) شرح البهجة: طبقات المفسرين.
        - (١٤) شرح الحاوي: نكت الهميان، مفتاح السعادة.
- (١٥) شرح المجرد: طبقات المفسرين. وفي هدية العارفين: المنضد في شرح المجرد.

<sup>–</sup> الزبيدي (ت ١٢٠٥هـ) في تاج العروس (برز).

<sup>-</sup> الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ) في البدر الطالع ٢ / ٣٢٤ (مصر).

<sup>-</sup> اسماعيل باشا البغدادي (ت ١٣٣٩ هـ) في ايضاح المكنون ١٨١/١، ٢ (١٣١، ٧١٣ (استانبول)، وهدية العارفين ٢ /٥٠٧ (استانبول).

<sup>-</sup> الزركلي (ت١٩٧٦م في الأعلام ٩/٠٠.

<sup>-</sup> كحالة في معجم المؤلفين ١٣ / ١٣٩.

- (١٦) الشرعة في قراءات السبعة: مخطوط (الأعلام).
  - (١٧) العروض: نكت الهميان، طبقات القراء.
- (١٧) أ) العمدة في شرح سقط الزند للمعري: هدية العارفين.
- (١٨) غيرب الحديث: نكت الهميان. وفي طبقات المفسرين: ضبط غريب الحديث.
  - (١٩) الفريدة البارزية في حل الشاطبية: مخطوط (الأعلام).
  - (٢٠) المبتكر في الجمع بين مسائل المحصول والمختصر: طبقات المفسرين.
    - (٢١) المجتبى: طبقات المفسرين، شذرات الذهب.
      - (٢٢) المجتبي: شذرات الذهب.
    - (٢٣) المجرد عن مسند الإمام الشافعي: طبقات المفسرين.
      - (٢٤) مختصر التنبيه: نكت الهميان، طبقات القراء.
- (٢٥) مختصر جامع الأصول: طبقات القراء، طبقات المفسرين. وفي طبقات السبكي ومفتاح السعادة: ترتيب جامع الأصول. وفي الأعلام: تجريد. (٢٦) مختصر كتاب التيسير: طبقات القراء.
  - (٢٧) المسائل الحموية: مخطوط (فهرس المكتبة الازهرية بمصر).
    - (٢٨) المغنى: طبقات القراء، مفتاح السعادة.
    - (٢٩) المناسك: نكت الهميان، طبقات القراء.
- (٣٠) الناسخ والمنسوخ: نكت الهميان، طبقات القراء، وهو كتابنا هذا وسيأتى الحديث عنه.
- (٣١) الوفا في أحاديث المصطفى: طبقات المفسرين، شذرات الذهب. وفي
   نكت الهميان ومفتاح السعادة: الوفا في سرائر المصطفى.

#### الكتاب:

# أُولاً - نسميته:

اسم الكتاب في المخطوطة التي اعتمدنا عليها هو: (ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه). بينها ورد باسم (الناسخ والمنسوخ) عند الصفدي في نكت الهميان وابن الجزري في طبقات القراء وتابعها الزركلي في الأعلام وكحالة في معجم المؤلفين. وذكره البغدادي في هدية العارفين باسم (الناسخ والمنسوخ من القرآن).

#### ثانيا - منهجه:

بيَّنَ المؤلف في مقدمة كتابه السبب الذي دفعه الى تأليف الكتاب ثم عرَّفَ النسخ والناسخ والمنسوخ وأتبعها بذكر انواع المنسوخ ثم أنواع الناسخ. وخصَّ آيتي السيف والقتال بالحديث لأهميتها في نسخ كثير من الآيات.

وقد اتبع المؤلف في كتابه منهجاً انفرد به ، إذ ذكر في بداية كل سورة عدد المواضع فيها من المنسوخ ، وعدد المواضع من الناسخ ، وأشار الى المنسوخ بالحرف (م) وإلى الناسخ بالحرف (ن). وذكر بعدها الآيات المنسوخة بآية القتال ثانياً ، ثم الآيات المنسوخة بآية القتال ثانياً ، ثم الآيات المنسوخة بآية من السورة نفسها ثالثاً ، ثم الآيات المنسوخة بآية من سورة أخرى رابعاً.

وقد سار المؤلف على هذا النهج من أول الكتاب الى آخره. اما الآيات التي لاناسخ فيها ولامنسوخ فقد ذكرها في سياقها وأشار الى أنها محكمة.

وختم كتابه بالحديث عن المكي والمدني من السور.

### ثالثا – أهميته:

يمتازكتاب ابن البارزي بأن عدد المواضع المنسوخة فيه هي مائتان وتسعة وأربعون موضعاً ، وهو بهذا العدد الكبير يكون قد فاق سابقيه واللاحقين عليه من الذين سلف ذكرهم ، إذ نراه قد ذكر مواضع منسوخة لم يشر اليها غيره ، فني سورة المدثر مثلاً ذكر ثلاث آيات منسوخة ، بينما ذكر آية واحدة فقط كلًّ من ابن حزم المدثر مثلاً ذكر ثلاث آيات منسوخة ، بينما ذكر آية واحدة فقط كلًّ من ابن حزم المدثر مثلاً وابن سلامة ٩٦ وابن الجوزي ٢٠٢ والعتائقي ٨١ وابن المتوج ٢٠٢.

#### رابعا - مآخذ عليه:

رسم المؤلف منهجه في مقدمة كتابه فقال : ﴿ وسنذكر جميع المواضع المنسوخة على ترتيب السور، ونذكر مع كل منسوخ ما نسخه ، ونعيّن اسم السورة التي فيها الناسخ إنْ لم يكن من سورة المنسوخ ﴾ .

ولكنه أخل بمنهجه هذا في خمسة مواضع لم يعيِّن فيها اسم السورة التي فيها الناسخ مع ملاحظة ان الناسخ فيها لم يكن من سورة المنسوخ. وقد أنبهنا على هذه المواضع في الحواشي المرقمة: (۸۱، ۲۵۸، ۳۳۳، ۳۸۳ ، ۳۹۹ وثمة ملاحظة أخرى هي أنه عدَّ سورة التين محكمة ، ولم يشر الى ان الآية الثامنة منها: «أليس الله بأحكم الحاكمين» منسوخة بآية السيف فيا ذكر ابن حزم ١٣٦ وابن سلامة ١٠١ من السابقين والعتائقي ٨٤ وابن المتوج ٢٠٩ من المتأخرين.

ويبدوأن المؤلف قد تابع ابن الجوزي الذي أبطل دعوى النسخ فيها في كتابه المخطوط ق ١٣٤ ، قال : (زعم بعضهم أنه نسخ معناها بآية السيف ، لأنه ظن أنّ معناها : دعهم وخل عنهم ، وليس الأمركما ظنّ ، فلا وجه للنسخ ) .

## خامسا - وصف المخطمطة:

النسخة التي اعتمدت عليها في تحقيق هذا الكتاب تحتفظ بها دار الكتب الظاهرية في مجموع رقمه ٥٨١ وتقع في الاوراق [٨٨- ٩٥]، وعدد الأسطر في كل صفحة واحد وعشورن سطراً. وهي نسخة جيدة اصابتها الرطوبة، كتبت بخط معتاد جيد، من خطوط القرن العاشر، واسماء السور والرموز مكتوبة بالحمرة. وعلى الحواشي نقول كثيرة من كتاب البرهان للزركشي. وكتب الناسخ بعد انتهاء كتاب ابن البارزي فوائد نقلها من البرهان ايضاً شغلت قسما من الورقة ٩٥ والورقة ٢٩ب بتمامها.

ولابد أن نشير الى أن الورقة الأولى (٨٨) كتب عليها: (جزء فيه ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه تأليف الشيخ الإمام العلامة قاضي القضاة شرف الدين هبة الله بن قاضي القضاة نجم الدين عبدالرحيم البارزي الحموي الشافعي تغمده الله تعالى برحمته آمين).

\* \* \*

وأخيراً أقدم خالص شكري وامتناني الى أخي علامة الشام الاستاذ أحمد راتب النفاخ الذي كان ومازال مثالاً للعالم الغيور على تراثنا المجيد، حفظه الله تعالى وكثر أمثاله.

وأشكر ايضاً الاستاذ حميد العطار الذي اضطلع بتصوير هذه المخطوطة راجياً له كل خير.

والحمد للَّهِ الذي هدانا لهذا ، وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا اللَّه.

فلاكان الليل دجعت المصفا فلراجدن شيادغدوت على عيرفاذا الودقدمت كاخرت وسولات ماليه ملدو بعالب لمن فلك دُمِعْت البارحد الكاتئ ماد مع خطد وحكد ثابت عوآي الرم معال سرومشا سألانية وروى لندلما تزك ولمعماليان و سعرم وملى ينعز أسدلهم مال صلح استعليد وسلم واصلاد بدن ملالسبعين منتج بتولد ستواعليم استنفرت لهم أم لم تسمعركهم في الماز – مسخ السند بالسند و حوجايز لتولد صلح الدعليد وسلم الأي الصفحة الأعلى ه إلرصل

عاب وارب يعضوا مروخا لنها لمنتدول و ولك و والوالا نه

بسم الله الرحين الرحيم

الحمدُ للّه ربّ العالمين وصلّى اللّه على سيد المرسلين محمد المصطفى خاتم النبيين وعلى آل محمد وأصحابه أجمعين.

وبعدُ فهذا موجز فيه جميع مافي القرآن من الآيات المنسوخة والناسخة . وهو علم يتوقف عليه جواز تفسيركتاب الله تعالى ليُعرف الحلال من الحرام .

والنسخ في اللغة: الرفع. وفي القرآن لمعنيين: نقل الكتابة، كقوله تعالى: «إنّا كنا نستنسخُ ماكنتم تعملونَ» (١). ورفع حكم ثابت بخطاب ثان لولاه لكان ذلك الحكم ثابتاً بالخطاب الأول.

والناسخ: رافع الحكم، والمنسوخ: المرفوع المتروك حكمه والعمل به، وأصله ثلاثة انواع:

احدها: مانُسِخَ حكمه وخطه كما قال ابن مسعود (٢) رضي الله عنه: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم آية أو سورة فحفظتها وأثبتها في مصحفي، فلمّا كان الليل رجعت الى حفظي فلم أجد منها شيئاً، وغدوت على مصحفي فإذا الورقة بيضاء، فأخبرت رسول الله صلّى الله عليه وسلم فقال: ياابن مسعود تلك رُفعَت البارحة (٣).

الثاني : مارُفِعَ خطه ، وحكمه ثابت نحو آية الرجم ، وهي : ( الشيخُ والشيخُ أذا زَنيا فارجُمُوهُما البَتّةَ) (١) .

الثالث: مانُسِخَ حَكُمه ولم يرفع خطه. وهو المحدود والمقصود بالتصنيف، وسيأتي بيانه.

<sup>(</sup>١) الجاثية ٢٩.

 <sup>(</sup>۲) عبدالله بن مسعود، صحابي ، توفي ۳۲هـ . (طبقات ابن سعد ۳/۱۵۰ ، المعارف ۲٤۹ ، أسد الغابة
 ۳۸٤/۳

<sup>(</sup>٣) ابن سلامة ٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: سنن ابن ماجة ٨٥٣، النحاس ٨، مكى ٥٦، فتح الباري ١٢٧/١٢.

## الناسمُ أربعة أنواع:

أحدها: نسخ الكتاب بالكتاب، وهو جائزٌ، لقوله تعالى: «مانَنسَخْ من آيةٍ أو نَشْاها نأتِ بخير منها أو مثلها» (٥) ، «وإذا بدَّلنا آيةً مكانَ آية» (١) .

الثاني: نسخ السنة بالكتاب، وهو جائز، لأنّه صلى اللّه عليه وسلم أمر بصوم عاشوراء (٧)، ونُسِخَ بقوله تعالى: «شهر رمضان...» (٨) الآية. ورُوي انّهُ لمّا نزل قوله تعالى: «إن تَسْتَغْفِرْ لهم سبعينَ مرَّةً فلن يغفرَ اللّهُ لهم » (٩) قال صلى الله عليه وسلم: واللّهِ لأزيدَنَّ على السبعين، فنسخ بقوله: «سواءٌ عليهم استغفرتَ لهم أم لم تستغفِرْ لهم » (١٠).

الثالث: نسخ السنة بالسنة ، وهو جائزٌ ، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ألاً/ ٨٩ب) إنّي كنتُ نهيتكم عن زيارةِ القبورِ ألاَ فزوروها)(١١١) .

الرابع: نسخ الكتاب بالسنة ، فهو جائزٌ عند أبي حنيفة (١٢) ممتنعٌ عند الشافعي (١٢) رحمها الله.

 <sup>(</sup>٥) البقرة ١٠٦. وفي المصحف الشريف (ننسها) بضم النون وترك الهمزة. أما (ننسأها) بفتح النون
 وسكون الهمزة فهي قراءة ابن كثيرو أبي عمرو. (ينظر: السبعة في القراءات ١٦٨، حجة القراءات
 ١٠٩).

<sup>(</sup>٦) النحل ١٠١.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الاعتبار ١٣٣.

<sup>(</sup>٨) البقرة ١٨٥.

<sup>(</sup>٩) التوبة ٨٠.

<sup>(</sup>١٠) المنافقون ٦.

<sup>(</sup>١١)سنن ابن ماجة ٥٠١، الاعتبار ١٣٠.

<sup>(</sup>١٢) هو النعان بن ثابت أحد الاتمة الأربعة ، نوفي سنة ١٥٠هـ (تاريخ بغداد٣٢٣/١٣، طبقات الفقهاء ٨٦، الجواهر المضية ٢٦/١).

<sup>(</sup>١٣) هو محمد بن ادريس أحد الأثمة الأربعة وإليه تنسب الشافعية ، توفي سنة ٢٠٤ هـ . (حلية الأولياء ٦٣/٩ ، ترتيب المدارك ٣٨٢/١ ، طبقات الشافعية ١٩٢/١) .

فإنْ احتج الحنني بأنَّ قوله تعالى: «وَصِيّةٌ لأزواجِهِم» (١١) وقوله تعالى: «الوصِيّةُ للوالدينِ والأقربينَ» (١٥) رُفِع بقوله صلى الله عليه وسلم: (لاوَصِيَّةُ لوالدينِ والأقربينَ» (١٥) رُفِع بقوله صلى الله عليه وسلم: (خُرَمَتْ عليكم المَيتَةُ والدمُ» (١٧) رُفِع عمومه بقوله صلى الله عليه وسلم: (أحِلَتْ لنا مَيْتَتانِ ودمانِ: السمكُ والجراد والكبدُ والطحالُ) (١٨). وأن قوله تعالى: «فأمسكوهُن في البيوتِ» (١٩) رُفِع بقوله صلى الله عليه وسلم: (الثَيِّبُ بثيِّب جَلْدُ مِائةٍ ورَجْمٌ، والبِكْرُ بالبِكْرِ جَلْدُ مِائةٍ وتخريبُ عامٍ) (٢٠).

أجاب الشافعي ، رحمه الله ، عن الأوَّل بأنّ الوصية للوارث نُسِخ بقوله تعالى : «يوصيكُمُ اللهُ في أولادِكم » (٢١) . وعن الثاني بأنّ تحريم الميتة والدم رُفعَ عمومه بتحليل السمك والجراد والكبد والطحال من الله لا من رسوله صلى الله عليه وسلم ، لأنه قال : أحِلّت لنا ، ولم يقل ؛ أُحِلّت لكم . وفي هذا الجواب نظر . وعن الثائي بأن إمساكهن في البيوت نُسخَ بقوله تعالى : الزانيّة والزاني فاجْلِدُواْ كلَّ واحدٍ منها مائة جلْدة و » (٢٢) .

ثم النسخ يقع على الأمر والنهي ، قيل : وعلى الأخبار التي بمعناهما . وقيل : على الأخبار مطلقا . وقيل : على مايقبل منها الاستثناء (٢٣) .

<sup>(</sup>١٤) البقرة ٢٤٠.

<sup>(</sup>١٥) البقرة ١٨٠.

<sup>(</sup>١٦)سنن ابن ماجة ٩٠٥. وينظر: الاعتبار ٢٦.

<sup>(</sup>۱۷)المائدة ٣.

<sup>(</sup>١٨)سنن ابن ماجة ١٠٧٣ ، الجامع الصغير ١٣/١ مع خلاف في الرواية.

<sup>(</sup>١٩) النساء ١٥.

<sup>(</sup>٢٠)صحيح مسلم ١٣١٦–١٣١٧ ، سنن ابن ماجة ٨٥٢ ، وينظر: أحكام القرآن ٣٥٨ ، ١٣٢٦ .

<sup>(</sup>۲۱) النساء ۱۱.

<sup>(</sup>۲۲)النور ۲ .

<sup>(</sup>٢٣) ينظر: ابن سلامة ٨-٩، البرهان ٣٣/٢، الاتقان ٣١/٣.

وأوّلُ مانُسِخَ الصلاة الأولى ثم القبلة الأولى ثم الصوم الأول ثم الزكاة الأولى ثم الإعراض عن المشركين ثم الموارثة ثم العفو والصفح عن أهل الكتاب ثم الخالطة في الحج ثم العهد الذي كان بينه وبين المشركين.

والسور التي فيها الناسخ والمنسوخ إحدى وثلاثون سورة (٢٤) ، والتي لاناسخ فيها ولامنسوخ ثلاث وأربعون (٢٥) ، والتي فيها الناسخ دون المنسوخ ست (٢٦) ، والتي فيها المنسوخ دون الناسخ أربع وثلاثون (٢٧) .

وآية السيف، وهي قوله تعالى في سورة التوبة: «فإذا انسلخ الأشهرُ الحرمُ فاقتلوا المشركينَ حيثُ وجدتموهم وخذوهم واحصروهم» (٢٨)، نسخ بها مائة وأربعة عشر موضعاً (٢٩) (٩٠) في اثنتين وخمسين سورة (٣٠)، ثم نسخ الله عزّ وجلّ بعض حكم آية السيف بقوله تعالى: «وإنْ أحدٌ من المشركينَ استجاركَ فأجِرْهُ حتى يسمع كلامَ اللهِ ثم أبلِغْهُ مَأْمَنَهُ» (٣١). ونُسِخَ أيضاً عمومها في آخرها بقوله تعالى: «فإنْ تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلُّوا سبيلَهُم» (٣١).

وأمّا آية القتال ، وهمي قوله تعالى في سورة التوية : «قاتلوا الذينَ لايؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر» (٣٣) ، فنُسِخَ بها ثمانية مواضع في سبع سور.

<sup>(</sup> ٢٤ ) البرهان ٣٤/٢ . وفي ابن سلامة ٨ والاتقان ٣٢/٣ : خمس وعشرون.

<sup>(</sup>٢٥) ابن سلامة ٦، البرهان ٣٣/٢، الانقان ٦٢/٣، معترك الأقران ١١١.

<sup>(</sup>٢٦) ابن سلامة ٧، البرهان ٣٤/٢، الاتقان ٦٢/٣. ورسمت في الأصل: ستة.

<sup>(</sup>۲۷) ابن حزم ۱۲۲ وابن سلامة ٧ والبرهان ۴٤/٢ والاتقان ٦٢/٣: اربعون. ورسمت في الأصل: أربعة وثلاثون.

<sup>(</sup>٢٨)التوبة ٥. وستأتي باسم (براءة) أيضاً.

<sup>(</sup>٢٩) ابن حزم ١٢٢، البرهان ٤٠/٢. وينظر في آية السيف : النسخ في القرآن الكريم ٤٠٥.

<sup>(</sup>٣٠) في ابن حزم ١٢٢ : في ثمان وأربعين سورة .

<sup>(</sup>٣١)التوبة ٦.

<sup>(</sup>٣٢) التوبة ٥ .

<sup>(</sup>٣٣)التوبة ٣٩.

وأمّا الآيات المنسوخ عمومها بالاستثناء أو ما في معناه بعدها فثلاثة وعشرون موضعاً في احدى عشرة سورة .

فأمّا الآيات المنسوخة على النظم فمائة وثلاثة مواضع في ثلاثين سورة. فجملة المواضع المنسوخة مائتان وتسعة وأربعون موضعاً.

وأمًا الآيات الناسخة فمائة وثمانية مواضع في سبع (٣١) وثلاثين سورة.

وسنذكر جميع المواضع المنسوخة على ترتيب السور، ونذكر مع كلِّ منسوخ مانسخه، ونعيِّن اسم السورة التي فيها الناسخ إنْ لم يكن من سورة المنسوخ. وقد نُسِخَت آية بآيات وبالعكس.

ونقدًم قبل المنسوخ صورة (م)وقبل الناسخ صورة(ن)، ونبدأ في أول كل سورة فيها منسوخ أو ناسخ بعدد مواضعه منها.

## سورة الغاتحة

محكمة.

# سورة البقرة

(م): ثلاثة وثلاثون موضعاً. (ن): تسعة عشر.

(م): «قولوا للناس حسناً» (مه ، «لنا أعالنا ولكم أعالكم» (مه ، «ولاتعتدوا إنّ الله لا يحب المعتدين» (مه ، «ولاتقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه » (مه ، «قُلْ قتالٌ فيه كبيرٌ وصدٌ عن سبيل الله وكفرٌ به » (مه » (مه ) الدين ، (مه ) .

<sup>(</sup>٣٤)في الأصل: سبعة.

<sup>.</sup> ١٣٩ قِياً (٣٦) . ٨٣ قِياً (٣٥)

<sup>(</sup>٣٧) آية ١٩٠ . (٣٨) آية ١٩١ .

<sup>(</sup>٣٩) آية ٢١٧ . (٤٠) آية ٢٣٤.

(ن): آية السيف. (٤١).

(م): «فاعْفُوا واصْفَحوا حتى يأتيَ اللَّهُ بأمْرِهِ» (٤٢٪.

(ن): آية القتال. (٢٠٠).

(م): «إِنَّ الذينَ يَكَتْمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنِ البَيِّنَاتُ والهُدَى » ( ا عَهُ حَرَّمَ عَلَيْكُم المَيْتَةَ والدمَ ولحمَ الخنزيرِ وما أهل به لغيرِ اللهِ » ( ف عَهُ ، « ولا تَحْلِقُوا ووسَكُم حتى يبلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ » ( أَنَّ ) ، « ولا يَحِلُّ لكم أَنْ تأخذوا مما آتيتموهُنَّ شيئاً » ( ف الوالداتُ يُرضِعْنَ أولا دَهُنَّ حَوْلَيْنِ كاملين » ( م الوالداتُ يُرضِعْنَ أولا دَهُنَّ حَوْلَيْنِ كاملين » ( الوالداتُ يُرضِعْنَ أولا دَهُنَّ حَوْلَيْنِ كاملين » ( م الوالداتُ اللهِ اللهُ ا

(ن): الاستثناء بعدها وهو: «إلاّ الذينَ تابوا»ُ (١٩٠)، ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غيرَ باغِ ولا عادٍ فلا إثْمَ عليهِ» (٥٠)، ﴿ فَمَنْ كانَ منكم مريضاً أو به (٩٠) أذىً مِن رأسِهِ» (٥٠)، ﴿ إِلاّ أَنْ يَخافا ﴾ (٥٠)، ﴿ لمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعةَ ... فإنْ أرادا فِصالاً عن تَراضٍ منها وتَشاوُرٍ ﴾ (٥٠).

(م): «ومما رَزَقْناًهُم ينفقونَ » ُ<sup>(٤٥)</sup>.

(نُ): لما فضلُ عن الزكاة في براءة: «خُذْ من أموالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ (٥٠٠) ».

(م): «إنَّ الذينَ آمنوا والذين هادوا» (٥٦).

(ن): في آل عمران: «ومَنْ يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يُقْبَلَ منه» (٥٠٠).

وقيل: محكمةٌ، فمعناها: ومَنْ آمَنَ من الذين هَادوا.

(م): « فأَيْنَهَا تُولُوا فَشَمَّ وَجْهُ اللَّهِ » (٥٨).

<sup>(</sup>۲۲) آية ۱۰۹. (٤١ )هـي الآية ٥ من التوبة كما سلف. (١٤٤) آية ١٥٩. (٤٣)هـي الآية ٢٩ من التوبة كما سلف. ٠ ١٩٦ آية ١٩٦ . (٤٥) آية ١٧٣. (14) [4 191. (٤٧) آية ٢٢٩. (٥٠) آية ١٧٣. (٤٩) آية ١٦٠. (٢٥) آية ٢٢٩. . 197 21(01) ( ٤ ق ) آية ٣. (٥٣) آية ٢٢٣. ٠ ٦٢ ١١ ( ٥٦) (٥٥)التوبة ٢٠٣. 110 11 (01) (٥٧) آل عمران ٨٥.

(ن): « فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المسجدِ الحرامِ» (٥٩). (م): « فَمَنْ حَجَّ البيتَ أُوِ اعتَمَرَ فلا جناح عليه أَنْ يَطَّوَّفَ بها» (٦٠). أي: أنْ لايَطُوَّفَ جها.

(ن): «وَمَنْ يَرْغَبُ عن مِلَّةِ ابراهيمَ إلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ» (٦١).

(م): «كُتِبَ عليكم القِصاصُ في القَتْلَى الحرُّ بالحرِّ والعبدُ بالعبدِ والأنثى

(ن): في المائدة: «وكتبنا عليهم فيها أنّ النَفْسَ بالنَفْسِ» (٦٣). وفي سبحان: «ومَنْ قُتِلَ مظلوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَاليِّهِ سُلطاناً» (٦٤).

(م): «كُتِبَ عليكم إذا حَضَرَ أَحَدَكُم الموتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الوَصِيّةُ» (١٥٠. (ن): في النساء: «يُوصِيكُمُ اللّهُ في أولادِكُمْ» (١٦٠). وقيل: محكمةٌ. (م): «ياأيُّها الذين آمنوا كُتِبَ عليكُمُ الصيامُ كما كُتِبَ على الذينَ مِنْ قَلكُمْ» (١٧٠).

· · · (نَ) : « شَهْرُ رَمضَانَ الذي أَنْزِلَ فيه القرآنُ » (١٨) و «أحلَّ لكم ليلة الصيام الرَّفَتُ الى نسائِكُمْ » (١٩).

(م): «وعلى الذينُ يُطيقونَهُ فِدْيَةٌ طعامُ مِسْكينٍ» (٧٠٠).

(ن): «فَمَنْ شَهِدَ منكُمُ الشهرَ فَلْيَصْمُهُ » (٧١)

(م): «ولاتَعْتَدُوا إِنَّ اللَّه لايُحِبُّ المعتدينَ » (٧٢).

(۳۰) آية ۱٥٨. (٥٩) آية ١٤٤.

(YF) [is AVI. (۱۱) آية ١٣٠.

(٦٤) الاسراء (وتسمى سبحان أيضاً) ٣٣. (٦٢) المائدة ٥٤.

(٦٦) النساء ١١. وهي آية الميراث. (۱۸۰ آیة ۱۸۰.

(۸۸) آیة ۱۸۵. (۷۷) آية ۱۸۳.

(۷۰) آية ١٨٤. (٦٩) آبه ۱۸۷ .

(۷۱) آية ۱۸۵ (۷۲) آية ۱۹۰.

(ن): «فَمَنِ اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكُمْ » (٧٣).

وفي براءةً: «قاتلوا المشركين كاقةً كها يُقاتلونَكم كاقةً » (٧٤). وأَية السيف.

(م): «يسألونَكَ ماذا يُنفِقونَ قُلْ ماأنْفَقْتُم مِن خُيْرٍ» (٥٠).

(ن): في براءة: «إنّا الصدقاتُ للفقراءُ والمساكيّن » (٧٦).

(م): «يسألونَكَ عن الخمرِ والميسرِ قُلْ فيها إثْمٌ كبيرٌ» (٧٧).

(ن): في المائدة: «رِجْسٌ من عمل الشيطان... إلى: منهون» (٧٨).

أي : انتهوا. وفي الأعراف: «إنَّا حَرَّمَ ربِّي الفواحشَ ماظهَرَ منها وما بَطَنَ والإثْمَ» (٧٩) ، والإثمُ هنا الخمرُ.

(م): «ويسألونك ماذا يُنفقونَ قُل العَفْوَ» (٨٠) أي الفضل.

(ن): «خُذْ مِن أموالِهِم صدقةً » (٨١١).

(م): «ولاتنكحوا المشركاتِ حتى يُؤمِنُ » (٨٢)

(ن): لبعض حكمها في المائدة: «والمُحْصَناتُ مِنَ الذينَ أُوتُوا الكتاب من

(م): « وبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ » (٨٤).

(ن) «الطلاقُ مَرَّتان فإمْساكٌ بمعروف أَوْ تَسْريحٌ بإحسان» (٥٥).

و « فلا تَحِلُّ لَهُ مِن بِعْدُ حتى تنكحَ زَوجاً غَيْرَهُ ۗ (٨١١) .

(م): «والذينَ مُتَوَقَّوْنَ منكم ويذَرُونَ أَزواجاً وَصِيّةً لأَزواجِهِم متاعاً الى الحول (٩١أ) غَيْرَ إِخرَاجِ» (٨٧).

(٧٤) التوية (براءة) ٣٦. (٧٣) آية ١٩٤.

(٧٦) التوبة ٦٠. . Y10 21 (VO) (۷۸)المائدة ۹۰-۹۱.

. Y19 21(VV) . Y19 al (A.)

(٧٩) الأعراف ٣٣. (۸۲) آية ۲۲۱.

(٨١) التوبة ١٠٣. ( ۱۸ ) آیة ۲۲۸ . (٨٣) المائدة ٥.

( ۲۲ ، آیة ۲۳۰ . (٥٥) آية ٢٢٩.

(۸۷) آیة ۲٤٠.

141

(ن): «والذينَ يُتَوَفَّؤُنَ منكم ويذَرُونَ أَزُواجاً يَتَرَبَّضْنَ بأَنفُسهِنَّ أَربعةَ أَشهرٍ وَعَشْراً» (٨٩). وفي النساء: «ولَهُنَّ الربعُ مما تَرَكتُمْ » (٨٩)

(م): «وأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُم » (٩٠)

(ن): « فإنْ أَمِنَ بَعَضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤدِّ الذي اوْتُمِنَ أَمانَتَهُ » (٩١)

وقيل: محكمةٌ. (م): «وإنْ تُبْدُوا ما في أَنفْسِكُمْ أو تُخْفُوهُ» (٩٢).

(ن): « لاَيُكَلُّفُ اللَّه نَفْساً إلاَّ وُسْعَها » (٩٣).

## سورة أل عمران

(ن): ثلاثة (م): عشرة مواضع.

« إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا منهم (م): «وإنْ (١٤) تَوَلُّواْ فإنَّا عليكَ البلاغُ» (١٥)،

تُقاةً » (٩٦) .

(ن): آية السيف. (م): «لن يضروكم إلاّ أَذَىّ » (٩٧) ، «وإنْ تَصْبِرُوا وتَتّقُوا » (٩٨) .

(ن): آية القتال.

(۸۸) آیة ۲۳٤.

( ۸۹ ) النساء ۱۲ .

(٩٠) آية ٢٨٢.

(٩١) آية ٢٨٣.

(٩٢) آية ١٨٤.

. YAT ET (9T)

(٩٤) في الأصل: فان. ومما اثبتناه من المصحف الشريف. (٩٥) آية ٢٠.

(٩٦) آية ٢٨.

(۹۷) آیة۱۱۱.

(٩٨) آية ١٢٠.

(م): «كيفَ يَهْدِي اللَّهُ قوماً كفروا بَعْدَ إيانِهِم ... إلى : ولاهم يُنظَرونَ » (٩٩) الآيات الثلاث.

(ن): الاستثناء بعدها، وهو: «إلاّ الذين تابوا» (١٠٠٠).

(م): «ياأيُّها الذين آمنوا اتَّقُوا اللَّهَ حقَّ تُقاتهِ» (١٠١).

(ن): في التغابن: «فاتقوا اللَّهَ مااستطعتم» (١٠٢).

(م): «وللَّهِ على الناسِ حجُّ البيتِ» (١٠٣).

(ن): لعمومها: «مَنِ استطاع إليهِ سَبيلاً » (١٠٤).

(م): «ومَنْ يُرِدْ ثوابَ الدنيا نُوتِهِ منها» (١٠٥).

(ن): في سبحًان: «مَنْ كَانَ يُرِيدُ العاجلةَ عَجَلْنَا له فيها» (١٠٦).

#### سورة النساء

(م): اثنان وعشرون.(ن): سبعة.

(م): «فأَعْرِضْ عنهم وعِظْهُمْ » (١٠٧) ، «ومَنْ تَوَكَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عليهم حَفَيْظاً » (١٠٨) ، «فأَعْرِضْ عنهم » (١٠٩) ، «لا تُكَلِّفُ إلاّ نَفْسَكَ » (١١٠) ، «فيظاً » (١٠٨) ، «فالعَرِضْ عنهم » (١٠٩) ، «لا تُكلِّفُ إلاّ نَفْسَكَ » (١١١) ، «إلاّ الذينَ «ستَجدونَ آخرينَ يُريدونَ أَنْ يأْمَنُوكُم ويَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ » (١١١) ، «إلاّ الذينَ

<sup>(</sup>٩٩) الآيات ٨٦ - ٨٨.

<sup>(</sup>۱۰۰) آنهٔ ۸۹.

<sup>(</sup>۱۰۱) آیة ۱۰۲.

<sup>(</sup>۱۰۲) التغاین ۱۶.

<sup>(</sup>۱۰۳) آیة ۹۷.

<sup>(</sup>۱۰٤) آية ۹۷.

<sup>(</sup>۱۰۵) آیهٔ ۱٤۵

<sup>(</sup>١٠٦) الاسراء (سبحان) ١٨.

<sup>(</sup>۱۰۷) آیة ۲۳.

<sup>(</sup>۱۰۸) آیة ۸۰

<sup>(</sup>١٠٩) آية ٨١.

<sup>(</sup>۱۱۰) آیة ۸٤.

<sup>(</sup>۱۱۱) آیة ۹۱.

يَصِلُونَ الى قومِ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ» (١١٢) ، « فما لكم في المنافقينَ

(ن): آية السيف.

(م): ﴿إِنَّ المِنَافَقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنِ النَارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نصيراً ۗ (١١٤) ، « وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبعضِ ماآتَيْتُمُوهُنَّ » (١١٥٠).

(ن): الاستثناء بعده ، وهو: «إلاّ الذينَ تابوا» (١١٦) ، «إلاّ أنْ يأتينَ بفاحشةِ مبينة » (١١٧) .

(م): «ويَغْفِرُ مادونَ ذَلِكَ » (١١٨) في الموضعين.

(ن): «لمَنْ يشاءُ » فيها. (١١٩)

(م): « للرِجالِ نَصِيبٌ مما تَرَكَ الوالدان والأقربون... إلى: معروفاً » (١٢٠) الآىتان.

(ن): «يُوصِيكُمُ اللَّهُ في أُولادِكُمْ» (١٢١).

(م): «وَلْيَخْشُ الذينَ لُو تَرَكُوا » (١٢٢).

(ن): في البقرة: «فَمَنْ خاف من موصٍ جنَفَاً أو إِثْماً » (١٢٣). (م): «واللاتي يأتينَ الفاحشةَ من نسائِكُمْ » (١٢٤).

(۱۱۲) آية ٩٠.

(۱۱۳) آیة ۸۸.

(١١٤) آية ١٤٥.

(١١٥) آية ١٩.

(۱۱٦) آية ١٤٦.

(١١٧) آية ١٩.

(١١٨) الآنتان ٤٨ و ١١٦.

(١١٩) أي في الآيتين السالفتين ٤٨ و١١٦.

(١٢٠) الآيتان ٧ و ٨. وفي الأصل : الآيات الثلاث.

(۱۲۱) آية ١١.

(۱۲۲) آية ٩.

(١٢٣) البقرة ١٨٢. (١٧٤) آية ١٥.

- (ن): في النور: «الزانِيَةُ والزَّانِي فاجِلدوا كلَّ واحدٍ منها مائةَ جَلْدَةٍ » (١٢٥).
  - (م): «واللذان يأتيانها منكم فآذوهما» (١٢٦) أي بالتعيير والشتم.
    - (ن): « الزانيَّةُ والزاني ...» (١٢٧) الآية .
  - (م): «إنما التوبةُ على اللّهِ للذينَ يعملون السوءَ بجهالةٍ» (١٢٨).
- (ن): (٩١ ب) «وَلَيْسَتِ التوبَّةُ للذينَ يعملونَ السِّيئاتِ (١٢٩) »، إن أريد

بالقريب (١٣٠) قرب الرجوع بعد ارتكاب الذنب لاقربه من الموت.

- (م): «فما استَمتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهِنِ أَجُورَهُنَّ» (١٣١).
- (ن): في المؤمنين: «والذين هم لفروجهم حافظون» (١٣٢).
- (م): «ياأيُّها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكُمْ بينكُمْ بالباطل (١٣٣).
- (ن): لبعض حكمها في النور: «ليسَ على الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا علي الأَعْرِجِ حَرَجٌ ولا على المريضِ حَرَجٌ » (١٣٤) ، اي : لاإثم في مواكلتهم. أُنزِلت لَّمَا تحرج الانصار من مواكلتهم بعد نزول الآية المنسوخة (١٣٥).

وقيل: يحتمل أنّها محكمة.

(م): «والذين عاقدَتْ أيمانكُمْ فَاتَّوُهُمْ نَصِيبَهُمْ » (١٣٦).

<sup>(</sup>١٢٥) النور ٢.

<sup>(</sup>۱۲۲) آیة ۱۲.

<sup>(</sup>١٢٧) النور ٢.

<sup>(</sup>۱۲۸) آیة ۱۷.

<sup>(</sup>١٢٩) آية ١٨.

<sup>(</sup>١٣٠) في الآية السابقة (١٧) من النساء: ﴿ثُمْ يَتُوبُونَ مَنْ قُرِيبٍ ﴾.

<sup>(</sup>۱۳۱) آیة ۲٤.

<sup>(</sup>۱۳۲) المؤمنون ٥.

<sup>(</sup>١٣٣) آية ٢٩.

<sup>(</sup>١٣٤) النور ٦١.

<sup>(</sup>١٣٥) ينظر: أسباب النزول ٣٤٣-٣٤٤، لباب النقول ١٦٣–١٦٤. (١٣٦) آية ٣٣. وفي المصحف الشريف (عقدت) بغير ألف، وهمي قراءة عاصم وحمزة والكسائي . اما (عاقدت) بألف فهي قراءة بقية السبعة. (السبعة ٢٣٣، حجة القراءات ٢٠١).

- (ن): في الأنفال: «وأولوا الأرحام بَعْضُهُم أَوْلَى ببعْضٍ» (١٣٧).
  - (م): «وَلُوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلْمُوا أَنْفُسَهُمْ ...» (١٣٨) الآية .
- (ن): في براءة: «استَغْفِرْ لَهُمْ أو لاتَسْتَغْفِرْ لهم» (١٣٩). وفي المنافقين: «سواءٌ عليهم استَغْفَرْتَ لهم أمْ لم تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ » (١٤٠)
  - (م): «ياأيُّها الذين آمنوا خُذُوا حِذْرَكُمْ » (١٤٢).
  - (ن): في براءة: «وماكان المؤمنونَ لِبنفروا كَافَّةً » (١٤٢).
- (م): « فإنْ كَانَ من قوم عَدُوٌّ لكم وهو (١٤٣) مؤمِنٌ فتحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ » (١٤٤) (ن): في براءة: «براءة من اللهِ ورسولِهِ» (١٤٥).
  - (م): «ومَنْ يَقْتُلُ مؤمناً [مُتَعَمِّداً] (١٤٦) فجزاؤهُ جَهَنَّمُ» (١٤٧).
  - (ن): «إِنَّ اللَّهَ لاَيَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ ... » (١٤٨) الآية ، في الموضعين. وقيل: محكمةً.

#### سورة المائدة

(م): تسعة. (ن): تسعة.

(م): «ولاآمِّينَ البيتَ الحرامَ يبتغونَ فَضْلاً من ربِّهم ورِضواناً»، (١٤٩) و «ما

(١٣٧) الاتفال ٧٥.

( NTA ) [ is 3 F.

(۱۳۹) التوبة ۸۰.

(١٤٠) المنافقون ٦.

(١٤١) آية ٧١.

(١٤٢) التوبة ١٢٢.

(١٤٣) في الاصل: وإن. وماأثبتناه من المصحف الشريف.

. 47 2 (188)

(١٤٥) التوبة ١.

(١٤٦) من المصحف الشريف.

(١٤٧) آية ٩٣. (١٤٨) الآيتان ٨٨ و ١١٦.

> (١٤٩) آية ٢. 111

على الرسولِ إلاّ البلاغُ " (١٥٠).

(ن): آية السيف.

(م): «فاعْفُ عنهم واصْفَحْ» (١٥١).

(ن): آية القتال.

(م): «حُرِّمَتْ عليكُمُ المَيْتَةُ ... » (١٥٢) الآية ، « إِنَّا جَزاءُ الذينَ يُحاربونَ اللَّهَ ورسولَهُ » (١٥٣) .

(ن): الاستثناء بعده ، وهو: «فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ» (١٥٤). «إلاَّ الذين تابوا...» (١٥٥) الآبة.

(م): «فإنْ جاءوكَ فاحكُمْ بينَهُمْ» <sup>(١٥٦)</sup>.

(ن): للتخيير: «وأن احكُمْ بينَهُمْ بِمَا أَنزِلَ اللَّهُ» (١٥٧). وقيل: عَمَمَةُ.

(م): «يا أَيُّهَا الذينَ آمنوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ » (١٥٨).

(ن): «إذا اهْتَدَيْتُمْ» (١٥٩) على قول مَنْ فَسّرَ الهدى هنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(م) : «يا أيُّها الذينَ آمنوا شهادةُ بَيْنِكُمْ . . . » (١٦٠) الآية والتي بعدها دليل على جواز شهادة أهل الذمة في السفر.

(ن): في الطلاق: «وأَشْهِدوا ذوّي عَدْلٍ منكم » (١٦١١).

(۱۵۲) آية ٣٠.

(١٥٤ آية ٣. جاءت في الأصل بعد (إلا الذين نابوا) والسياق يقتضي تقديمها.

(١٥٥) آية ٣٤. (٢٥١) آية ٤٧.

(۱۰۷) آیة ۶۹ ... (۱۰۸)

(۱۰۹) آیة ۱۰۰ (۱۳۰)

(١٦١) الطلاق.

# سورة الأنعام

(م): ثلاثة عشر. (ن): أربعة

(م): «قل لست عليكم بوكيل» (١٦٢) ، «ثم ذرهم في خوضهم يلعبون» (١٦٣) ، « فَمَنْ أَبْصَرُ فلنَفْسِيِّهِ وَمَنْ عمي فعليها وما أنا عليكم بِحَفيظٍ (١٦٤) » ، « واعرض عن المشركين» (١٦٥) ، « ومَّا جَعَلْناكَ عليهم حَفِيظاً وما (١٩٢) أَنْتَ عليهم بوكيل (١٦٦) ، «ولا تَسُبُّوا الذينَ يَدْعُونَ من دون اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُواً بغيرِ علْم » (١٩٥٠) ، « فَلَارْهُمْ (١٦٨) وما يَفْتَرُونَ » (١٦٩) ، «قُلْ يا قوم أَعمَلُوا على مكَانَتِكُمُّمْ » (١٧٠) ، «قُل انتظِرُوا إنّا مُنْتَظِرونَ » (١٧١) ، « لستَ منهم في شيءٍ إنَّا أَمْرُهُمْ إلى اللَّهِ» (١٧٢).

(ن): آية السيف.

(م): «وذَرِ الذينَ اتخَذُوا دينَهُمْ لَعِباً ولَهْواً» (١٧٣).

(ن): آية القتال.

(م): «إنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظَيْمٍ » (١٧٤). (ن): في الفتح: «ليغفر لكَ اللَّهُ مَا تقدَّمَ مِن ذَّنِبِكِ وَمَا تَأْخَرَ» (١٧٥).

(م): «ولا تَأْكُلُوا مما لَمْ يُذْكِرِ اسْمُ اللَّهِ عليهِ وإنَّهُ لَفِسْقٌ» (١٧٦)

(ن): في المائدة: «اليومُ أُحِلَّ لَكُمُ الطّيباتُ وطعامُ الذين أُوتُوا الكتاب حِلٌّ

لكم » (١٧٧). ومعنى الطيّبات: الذبائح.

(۱۲۳) آية ۹۱. (۱۹۲) آیة ۲۷. (١٦٥) آية ١٠٦. (۱۹٤ آية ۱۰٤

(١٦٧) آية ١٠٨ . (١٦٦) آية ١٠٧.

(١٦٨) في الأصل: وذرهم. وما أثبتناه من المصحف الشريف. (۱۷۰) آیة ۱۳۵

(١٦٩) الآيتان ١١٢ و١٣٧. (۱۷۲) آية ١٥٩. (۱۷۱) آية ۱۵۸.

(١٧٤) آية ١٥.

(۱۷۳) آیة ۷۰ (۱۷٦) آية ۱۲۱. (١٧٥) الفتح ٢.

(١٧٧) المائدة ٥.

## سورة الأعراف

(م): موضعان. (ن): موضعان.

(م): «وأُمْلِي لهم» (١٧٨) ، «وأُعْرِضْ عن الجاهلين» (١٧٩).

(ن): آية السيف.

\* \* \*

#### سورة الأنفال

(ل): سبعة. (ن) ستة.

(م): «وإنْ جنحوا للسلم فاجنح لها» (١٨٠٠).

(ن): آية القتال.

(م): «فلا تُوَلِّوهُمُ الأَدْبارَ» (١٨١).

(ن): الاستثناء بعده. وهو: « إلاّ مُتَحَرِّفاً لقتالِ أو مُتَحَيِّزاً الى فِئةِ » (١٨٢).

(م): «يسألونِكَ عن الأنْفالِ قُل الأنفالُ للَّهِ والرسولِ» (١٨٣).

(نُ): «وَاعْلَمُوا أَنَّهَا عَنِمْتُمْ مَن شِّيءٍ» (١٨٤). وفي الحشر: «ما أفاءَ اللَّهُ على رسولِهِ مِن أَهْلِ القُرى» (١٨٥).

(م): «وما كَانَ اللَّهُ لِيُعَلِّنَّ بَهُمْ وأنتَ فِيهِمْ » (١٨٦).

(ن): «وما لَهُمْ أَلاّ يُعَذِّبَهُمُ اللّهُ» (١٨٧).

<sup>(</sup>۱۷۸) آیة ۱۸۳.

<sup>(</sup>۱۷۹) آية ۱۹۹.

<sup>(</sup>۱۸۰) آیة ۲۱.

<sup>(</sup>۱۸۱) آیة ۱۰.

<sup>(</sup>۱۸۲) آبة ۱۹.

<sup>(</sup>۱۸۳) آبة ۱. (۱۸٤) آبة ٤١.

<sup>(</sup>۱۸۷) ایه ۲۱. (۱۸۰) الحشر ۷.

<sup>(</sup>۱۸٦) آبة ۲۳.

<sup>(</sup>۱۸۷) آية ۲٤.

(م): «قُل للذينَ كفروا إنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وإن يعودوا فقد مَضَتْ سُنْتُ الأولينَ » (١٨٨).

(ن): لبعض حكمها هنا وفي البقرة: «وقاتلوهم حتى لاتكونَ فِنْنَةٌ» (١٨٩). أي: إن لم ينتهوا.

(م): «إِنْ يَكُنْ مَنْكُم عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلَبُوا مِالْتَيْنِ » (١٩٠٠). (ن): «الآنَ خَفِّفَ اللّهُ عنكم » (١٦١).

(م): «والذينَ آمنوا ولم يُهاجروا مالكم من ولايتهِمْ من شيءٍ حتى يهاجروا» (۱۹۲).

وكانوا يتوارثون بالهجرة دون النسب.

(ن): «واولو الأرحام بَعْضُهُمْ أَوْلَى ببعضٍ في كتاب اللّهِ » (١٩٣).

#### سورة التوبة

(ن): أربعة عشر. (م): سبعة.

(م): «وَبَشِّرِ (١٩٤) الذينَ كفروا بعذابِ أليم » (١٩٥). (ن): «إلاَّ الذينَ عاهَدْتُمْ من المشركيَّنَ » (١٩١) على قول من فَسّر العذاب بالقتل.

(م): «كيفَ يكونُ للمشركينَ عَهْدٌ عندَ اللّهِ وعندَ رسولِهِ » (١٩٧) الآية.

(١٨٨) آية ٣٨. وفي الأصل: سنة. وما أثبتناه هو رسم المصحف الشريف. (وينظر: ايضاح الوقف والابتداء ٢٨٣ والمقنع ٧٨). (١٨٩) البقرة ١٩٣.

(۱۹۱) آیة ۲۲.

(۱۹۲) آیة ۷۲.

(١٩٣) آنة ٥٧.

(١٩٤) في الأصل: فبشر. وم أثبتناه من المصحف الشريف.

(١٩٥) آية ٣.

(١٩٦) آية ٤.

(۱۹۷) آية ۷.

<sup>(</sup>١٩٠) آية ٥٦.

- (ن): لبعض حكمها الاستثناء بعده ، وهو ، : « إلاّ الذين عاهدَتُمُ عند المسجد الحرام» (١٩٨) .
  - (م): «والذين يكنزونَ الذهبَ والفضةَ » (١٩٩١).
- (ن): لما فضل من المال: « إنَّا الصدقاتُ (٩٢ ب) للفقراءِ» (٢٠٠ و «خُذْ من أموالِهِم صدقةً » (٢٠٠) ، أي الزكاة الواجبة .
  - (مَ) :َ ﴿ إِلاَّ تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَدَّاباً أَلِيماً » (٢٠٢ و ﴿ انْفِرُوا خِفافاً وثِقالاً ﴾ (٢٠٣ .
    - (ن): «ما كانَ المؤمنونَ ليُنْفِرُوا كَافَّةً » (٢٠٤).
    - (م): «عِفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَمْم » (٢٠٠).
- (ن): في النور: «فإذا استأذنوكَ لِبعضِ شَأْنِهِمْ فأذَنْ لمنْ شِئتَ منهم » (٢٠٦).
  - (م): «الأعرابُ أَشَدُّ كُفْراً ونفاقاً ... ألى: عليهم » (٢٠٧) الآيتان.
- (نُ): لبعض حكمها الآية التي بعدها: «ومِنَ الأعرابِ مَن يؤمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخر» (٢٠).

\* \* \*

### سورة ببونس عليه السلام

(م): سبعة.

(مُ) : «فانتظروا إنِّي معكم من المنتظرين » (٢٠٩ ، «وإنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لي عَمَلي

(١٩٨) آية٧.

(١٩٩) آية ٢٤.

(۲۰۰) آبة ۲۰۰

(۲۰۱) آیة ۱۰۳.

(۲۰۲) آیة ۳۹.

(۲۰۳) آية ٤١.

(۲۰۶) آبة ۱۲۲. (۲۰۵) آبة ۲۳.

(۲۰۶) النور ۲۲.

(۲۰۷) النور ۱۱ . (۲۰۷) الآیتان ۹۷ و ۹۸.

(۲۰۸) آیة ۹۹.

(۲۰۹) آیة ۲۰

ولكم عَمَلُكُمْ » (۲۱۰) ، «وإمّا نُرِينَكَ بعض الذي نَعِدُهُمْ أو نَتَوَفَّيْنَكَ » (۲۱۱) ، «أَفَانْتَ تُكْرُهُ الناسَ حتى يكونوا مؤمنينَ » (۲۱۲) ، «فَهَلْ ينتظرونَ إلاَّ مِثْلَ أَيامِ الذينَ خَلُوا من قبلِهِم » (۲۱۲) ، «فَمَنِ اهتدى فإنّا يهتدي لِنَفْسِهِ » (۲۱۳) ، «واصبِر حتى يَخْكَمُ الله » (۲۱۰) . «واصبِر حتى يَخْكَمُ الله » (۲۱۰) . (ن) : آية السيف.

\* \* \*

# سورة مود عليه السلام

(م): أربعة.

(م): «إنما أنتَ نذيرٌ» (٢١٦).

(ن): لحكمها لا للفظها: آية السيف.

(م): «وُقُل للذينَ لا يؤمنونَ اعملوا على مكانتِكُمْ إنّا عاملون وانتظروا إنّا منتظرون» (٢١٧).

(ن): آية السيف.

(م): «مَنْ كَانَ يريدُ الحياةَ الدنيا» (٢١٨).

(ن): في سبحان: «مَنْ كانَ يريدُ العاجِلةَ عجّلنا له فيها مانشاءُ لمنْ

نُريدُ <sub>» (۲۱۹</sub> .

(۲۱۰) آیة ٤١.

(۲۱۱) آیة ۶۱. (۲۱۱) آیة ۶۲.

(۲۱۲) آیة ۹۹. ۲۱۳) آیة ۲۰

(۲۱٤) آية ۱۰۸

(۲۱۵) آیة ۱۰۹.

(۲۱٦) آية ۱۲.

(۲۱۷) الآيتان ۱۲۱ – ۱۲۲. (۲۱۸) آية ۱۵.

(٢١٩) الاسراء ١٨.

144

### سورة يوسف عليه السلام

محكمةً.

#### سورة الرعد

(م): موضعان.

(م): «فإنّا عليك البلاغُ المبينُ» (٢٢٠).

(ن): آية السيف.

(م): «إنّ ربّكَ لذو مغَفْرةِ للناسِ على ظلمهم » (٢٢١).

(ن): في النساء في موضعين: « إِنَّ اللَّه لايَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به » (٢٢٢) على قول مَنْ

فسّر الظلم بالشرك.

## سورة ابراهيم عليه السلام سورة

(م): موضع.

(م): « إنَّ الإنسانَ لظلومٌ كفَّارٌ» (٢٢٣) .

(ن): في النحل: ﴿ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لاَتُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهِ لَعْفُورٌ

رحيمٌ " (٢٢٤) . وقيل : محكمةً .

# سورة الحِجَر

(م): خمسة

(م) : « ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا » (٢٢٥) ، « فاصْفَح الصَفْحَ الجميلَ » (٢٢٦) ، و

<sup>(</sup>۲۲۰) آیة ۶۰.

<sup>(</sup>۲۲۱) آية ٦.

<sup>(</sup>۲۲۲) النساء ٤٨ و ١١٦.

<sup>.48 4] (224)</sup> 

<sup>(</sup>۲۲٤) النحل ۱۸.

<sup>(</sup>۲۲۰) آية ۲.

<sup>(</sup>۲۲٦) آية ٦٨.

« لاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكُ (٢٢٧) الى مامَتَعْنا بِهِ أَزُواجاً منهم ولا تحزَنْ عليهم واخفْضِ جناحَك للمؤمنين» (٢٢٨) ، «واعِرض عن المشركين أ» (٢٢٩).

(ن): آية السف.

(م): «وقل إنَّى أنا النذِيرُ المبينُ » (٢٣٠).

(ن): لحكمها لا للفظها: آبة السف.

# سورة النحل

(م): خمسة. (ن): موضعان.

(م): فإنْ تَوَلُّواْ فإنَّا عليكَ البلاغُ » (٢٣١) ، وجادلهم بالتي هي أَحْسَنُ » (٢٣٢) ، «واصبر وما صَبْرُكُ إلاّ باللهِ » (٢٣٣).

(ن): آية السيف.

(م): «مَنْ كَفَرَ باللَّهِ مِنْ بَعْدِ ايمانه » (٢٣٤).

(ن): الاستثناء بعده (١٩٣) وهو: «إلاّ مَنْ أَكْرِهَ وقلبه مُطْمَئِنٌّ

بالإيمان» (٢٣٥).

(م): «ومِنْ ثَمَراتِ النخيل والأعناب تتخذونَ منه سَكرًا ورزقاً حَسَناً » (٢٣٦)

(ن): في المائدة: «إنَّا الخَمرُ والميسِرُ» (٢٣٧).

(٢٢٧) في الأصل: عيناك، وهو تحريف.

(۲۲۸) آية ۸۸.

(۲۲۹) آية ۹٤.

. A9 TT (TT.) (177) Is TA.

. 170 TT (TTY)

(۲۲۳) آية ۱۲۷. (۲۳٤) آية ۲۰۱.

(۲۳٥) آية ١٠٦.

(۲۳٦) آية ۲۷.

(۲۳۷) المائدة ۹۰.

# سورة سبحان

(م): ثلاثة. (ن): موضعان.

(م): «وما أَرْسَلْناكَ عليهم وكيلاً » (٢٣٩).

(ن): آية السيف.

(م) ؛ « وقُلْ رَبّ ارْحَمْها كما رَبيّاني صَغيراً » (٢٤٠٠).

(ن): «لبعض حكمها في المشركين في براءة: «ماكانَ للنبيّ والذينَ آمنوا أنْ يستَغْفِروا للمشركينَ ولوكانوا أُولِي قُرْبي» (٢٤١).

(م): «ولا تَجْهَرْ بصلاتِكَ ولا تُخافِتْ بها» (٢٤٢).

(ن): في الأعراف: «واذكُرْ ربّكَ في نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وخِيفَةً» (٢٤٣).

\* \* \*

## سورة الكمف

(م): موضع . (ن): خمسة .

(مَ) «فَمَنْ شَاءَ فليؤمِنْ ومَنْ شَاءَ فليكفُرْ» (٢٤٤).

(ن): في التكوير:: «وما تَشَاءونَ إِلاَّ أَنْ يشاءَ اللَّهُ رَبُّ العالمين» (٢٤٠). قيل: عِكمة

سورة مريم عليما السلام

(م): خمسة. (ن): موضعان.

(م): «وأَنْذِرْهُمْ يومَ الحَسْرَةِ» (٢٤٦) ، «فلا تَعْجَلْ عليهم » (٢٤٧) ، «قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ له الرحمنُ مَدَّاً » (٢٤٨) .

(٢٣٨) هي الاسراء في المصحف الشريف.

. ٢٤ آيَة ٥٤. (٢٣٩)

(٢٤١) التوبة ١١٣.

(۲٤٣) الاعراف ٢٠٠. (٢٤٣) الاعراف ٢٠٠. (٢٤٣) آية ٣٩. (٢٤٠) التكوير ٢٩.

٧٤٠) آية ٨٤.

(ن): آية السيف.

(م): «فَخَلَفَ مَنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ... الى: غَيّاً » (٢٤٩).

· (نُ): الاستثناء بعده ، وهو: «إلاّ مَنْ تابَ» (٢٥٠).

(م): «وإنْ منكم إلاّ وارِدُها» (٢٥١).

(ن): «ثم نُنَجّي الذين اَتّقَوْا (٢٥٢).

\* \* \*

#### سورة طه

(م): أربعة. (ن): موضعان.

(م): «فاصْبِرْ (٢٠٣) على ما يقولونَ » (٢٠٤) ، ولا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ الى ما مَتَّعْنا بهِ أَزُواجاً منهم زهرةَ الحياةِ الدنيا » (٢٠٥) ، «قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبِّصُوا » (٢٠٦).

(ن): آية السيف.

(م): «ولا تَعْجِلْ بالقرآنِ من قبلِ أَنْ يُقْضَى إليكَ وَحْيُهُ» (٢٥٧)

(ن): «سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى» (٥٠٥)

\* \* \*

## سورة الأنبياء عليهم السلام

(م): ثلاثة. (ن): ثلاثة.

(م): «إِنَّكُمْ وما تعبدونَ من دونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ...» (٢٥٩) الآيات

الثلاث.

(٢٥٣) في الأصل: واصبر. والصواب ما في المصحف الشريف.

. 181 4] (۲00) . 118 4] (۲07)

(۲۵۲) آبة ۱۳۰ .

(۲۰۸) الآعلي ٦.

(ن): لعمومها: «إنَّ الذين سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الحُسْنَى ... ، (٢٦٠) الآيات الثلاث.

سورة الحج

(م): أربعة. (ن): موضع.

(م): «قُلْ ياأيُّها الناسُ إنَّا أنا لكم نذيرٌ مبينٌ » (٢٦١).

(ن): لحكمها لا للفظها: آية السيف.

(م): «وإنْ جادلوكَ فقُل اللّه أَعْلَمُ بما تعملونَ » (٢٦٢).

(ن): آية السيف.

(م): «وأُحِلَّتْ لكُمُ الأنْعامُ» (٢٦٣).

(ن): الاستثناء بعدها، وهو: « إلاّ ما يُتْلَى عليكم » (٢٦١).

(م): «وجاهِدوا في اللهِ حَقَّ جِهادِهِ» (٢٦٥).

(ن): في التغابن: «فاتقوا اللَّهَ ما استطعتم» (٢٦٦).

\* \* \*

## سورة المؤمنين

(م): موضعان. (ن): موضع.

(م): «فَذَرْهُمْ في غَمْرتهُم حتى حينٍ» (٢٦٧)، «ادْفَعْ بالتي هي أحسنُ السّيَّةَ» (٢٦٨).

(ن): آية السيف.

\* \* :

(۲۲۰) الآيات ۲۰۱ – ۱۰۳ (۲۲۰) آية ٤٩. (۲۲۰) آية ۲۹. (۲۲۰) آية ۲۰۰ (۲۲۰) آية ۵۰. (۲۲۰) آية ۲۰۰ (۲۲۰) آية ۲۰۰ (۲۲۰) آية ۲۰۰ (۲۲۰)

#### سورة النور

(م): ثمانية. (ن): عشرة.

(م): «فإنْ تَوَلَّوْا فإنَّا عليهِ ما حُمِّلَ وعليكم ما حُمِّلْتُمْ » (٢٦٩)

(ن): آية السيف.

(م): "ولا تَقْتَلُنِ (٩٣ ب) لهم شهادةً أبداً وأولئكَ هم الفاسقونَ » (٢٧٠)

(ن): الاستثناء بعده، وهو: «إلاّ الذينَ تابوا» (٢٧١).

(م): «الزاني لا يَنْكِحُ إِلاّ زانيَّةً أو مُشْرِكَةً » (٢٧٣): خبر معناه النهي.

(ن): لحكم المشركين: « وأَنْكِحُوا الأيامي مِنكُمْ » (٢٧٣).

(م): «والذينَ يرمونَ المُحْصَنَاتِ» (٢٧٤).

(ن): لبعض حكمها: «والذين يَرْمُونَ أزواجَهُمْ ... إلى: الصادقين » (٢٧٥)

(م): «ياأيُّها الذينَ آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غيرَ بيوِتكُم حتى تَسْتأنسِوا » (٢٧٦)

(ن): لبعض حكمها: «ليسَ عليكم جُناحٌ أَنْ تَدخُلُوا بيوتاً غيرَ مَسْكُونَةِ » (۲۷۷).

(م): «وقُل للمؤمناتِ يَغْضُضْنَ من أَبْصارهِنَّ » (٢٧٨).

(ن): لبعض حكمها: «والقواعِدُ من النساءِ اللاتي لا يرجونَ نِكاحاً فليسَ عليهنَّ جُناحٌ أَنْ يضَعْنَ ثيابَهُنَّ غيرَ مُتَبَرِّجاتٍ بزينةٍ » (٢٧٩) ، ثم نُسِخُ أيضًا بقوله تعالى : «وأنْ يَستَعْفِفْنَ خيرٌ لَهُنَّ » <sup>(٢٨٠)</sup> .

(م): «ياأَيُّها الذين آمنوا ليسْتَأْذِنْكُمُ الذينَ مَلَكَتْ أيمانُكُمْ (٢٨١). (ن): «وإذا بَلَغَ الأطفالُ منكم الحُلُمَ فليَسْتَأْذِنُوا» (٢٨٢).

( ٢٦٩ ) آية ١٥.

(۲۷۰) آية ٤. (۲۷۱) آیة ه.

(۲۷۲) آية ٣. (۲۷۳) آية ۳۱.

٤٧٤) آنة ( ۲۷۵ ) آية ٦.

(۲۷۲) آنه ۲۷.

(۲۷۷) آية ۲۹.

(۲۷۹) آیهٔ ۲۰. (۲۷۸) آیة ۳۱. (۲۸۱) آبة ۸٥. (۲۸۰) آیة ۲۰.

( ۲۸۲ ) آية ٥٩ .

#### سورة الفرقان

(م): أربعة. (ن): موضع.

(م): «وإذا خاطَبَهُمُ الجاهلونَ قالوا سَلاماً» (٢٨٣).

(ن): آية السيف.

(م): «والذينَ لا يَدْعُونَ مِعَ اللَّهِ إِلهَا آخَرَ... إلى: مهاناً » (٢٨٤ الآيتان.

(ن): الاستثناء بعدهما ، وهو: «إلاّ مَنْ تابَ» (٢٨٠).

\* \* \*

#### سورة الشعراء

(م): ثلاثة. (ن): موضع.

(م): «والشعراءُ يَتَبِعُهُمُ الْغاوونَ ... » (٢٨٦) الآيات الثلاث.

(ن): الاستثناء بعدها، وهو: إلاّ الذينَ آمنوا ﴿ (٢٨٧) .

\* \* \*

#### سورة النمل

(م): موضع.

(م): «فَمَنِ اهتَدَى فإنّا يهتدي لنفسِهِ ومَنْ ضَلَّ فقلُ إنّا أَنا من المُنْذِرِينَ » (٢٨٨).

(ن): لحكمها لا للفظها: آية السيف.

. . .

(۲۸۳) آیة ۲۳.

( ۲۸٤ ) الآيتان ۲۸ و ۲۹.

(٢٨٦) الآيات ١٢٤ - ٢٢٦.

( ۲۸۸ ) آیة ۹۲ .

. (۲۸۰) آیة ۷۰. (۲۸۷) آنة ۲۲۷.

#### سورة القصص

(م): موضع.

(م): «وإذا سَمِعوا اللُّغُو أَعْرَضُوا عنه وقالوا لنا أَعِالُنا ولكم أَعِالُكُمْ » (٢٨٩).

(ن): آية السيف.

# سورة العنكبوت

(م): موضعان.

(مَ): ﴿ وَإِنَّا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ <sub>»</sub> (٢٩٠ .

(ن): لحكمها لا للفظها: آية السيف.

(م): «ولا تُجادِلوا أَهْلَ الكتابِ إلاّ بالتي هي أَحْسَنُ » (٢٩١).

(ن ): آية القتال.

\* \* \*

#### سورة الروم

(م): موضعان.

(م): «فاصْبِرْ» (٢٩٢) ، «ولا يَسْتَخِفُنْكَ الذينَ لا يُوقِنُونَ » (٢٩٣)

(ن): آية السيف.

# سورةٌ لُقمان

(م): موضع .

(م): «ومَنْ كَفَرَ فلا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ» (٢٩٤).

(ن): آية السيف.

(۲۸۹) آية ٥٥.

(۲۹۰) آیة ۵۰.

(۲۹۲) آیة ۳۰.

(۲۹٤) آبة ۲۳.

(۲۹۱) آیة ۲۹. (۲۹۳) آیة ۲۰.

#### سورة السجدة

(م): موضع.

(م): «فأغْرِضْ عَنْهُمْ وانتظِرْ إنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ » (٢٩٥).

(ن): آية السيف.

#### سورة الأحزاب

(م): موضعان. (ن): موضع.

(م): «وَدَعْ أَذاهُمْ » (٢٩٦).

(ن): آية السيف.

(م): «لا يَحِلُّ لكَ النساءُ مِن بَعْدُ ... إلى: ما ملكت يمينُكَ » (٢٩٧)

(ن): الآية التي قبلها ، وهمي : «ياأيُّها النبي إنَّا أَحْلَلْنَا لكَ أَزُواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ " (٢٩٨).

## سورة سبأ

(م): موضع.

(م): «قُلْ - (١٩٤) لا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنا » (٢٩٩).

(ن): اية السيف.

# سورة فاطر

(م): موضع . (م): «إنْ أنتَ إلاّ نذيرٌ» . (٣٠٠)

(ن): لحكمها لا للفظها: آية السيف.

(۲۹٥) آنة ۲۰.

(۲۹۷) آية ۲٥. . EA al ( 197)

( ۲۹۹ ) آية ۲۵ . . O. LT ( Y9A)

(۳۰۰) آیة ۲۳.

#### سورة بس

(م) : موضع .

(م): «فلا يَحْزُنك قَوْلُهُمْ» (٣٠١).

(ن): آية السيف.

## سورة والمافات

(م): موضعان.

(م): «فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حتى حينِ وأَبْصِرْهُمْ» (٣٠٢)، «وتَوَلَّ عَنْهُمْ حتى حينِ وأَبْصِرْ» (٣٠٣).

(ن): آية السيف.

#### سورة ص

(م): ثلاثة <sup>(٣٠٤)</sup>.

(م): «إلا أَنَّا أَنْ الْمُعْرِقُ فِي اللَّهُ اللَّ « وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بعدَ حينِ » (٣٠٨).

(ن) آية السيف.

(۳۰۱) آية ۷۲.

(٣٠٢) الآبتان ١٧٤ - ١٧٥.

(٣٠٤) في الأصل: موضعان.

(٣٠٦) في الأصل: فاصبر. وما أثبتناه من المصحف الشريف. (۳۰۷) آیة ۱۷.

(٣٠٣) الآيتان ١٧٨ – ١٧٩. (۳۰۵) آیة ۷۰.

(۳۰۸) آیة ۸۸.

#### سورة الزمر

(م): أربعة.

(م): « فأعبدوا ماشئتُم مِنْ دونِهِ » (٣٠٩ ) ، « قُلْ ياقومِ اعملوا على مكانَتِكُمْ » (٣١٠ ) ، « فَمَنِ اهتَدَى فلنفْسِهِ ومَنْ ضَلَّ فإنّا يَضِلُّ عليها » (٣١١ ) . (ن): آية السيف .

# سورة المؤمن (۲۱۲).

(م): موضعان. (ن): موضع.

(م): «فاصبِرْ» (٣١٣) في موضعين.

(ن): آية السيف.

# سورة فُصِّلَتْ

(م): موضع.

(م): «إِدْفَعْ بالتي هي أحسنُ » (٣١٤).

(ن): آية السيف.

\* \* \*

#### سورة حم عسق (۱۱۰)

(م): تسعة. (ن): موضع.

(م): «وماأنتَ عليهم بوكيل» (٣١٦)، «فَمَنْ عَفَا وأَصْلَحَ فاأَجْرُهُ على

(٣١٦) آية ٦.

<sup>(</sup>۳۰۹) آیة ۱۵.

<sup>(</sup>۳۱۰) آية ۲۹.

<sup>(</sup>٣١١) آية ٤١.

<sup>(</sup>٣١٢) هي غافر في المصحف الشريف.

<sup>(</sup>١٦٣) الأيتان ٥٥ – ٧٧.

<sup>(</sup>٣١٤) آية ٣٤.

<sup>(</sup>٣١٥) هي الشورى في المصحف الشريف.

الله » (٣١٧) ، « وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ» (٣١٨) ، « فإنْ أَعْرَضُوا فها أرسلناكَ عليهم حفيظاً » (٣١٩) .

(ن): آية السيف.

(م): لنا أعالُنا ولكم أعالكم لاحُجّة بُيْنَنا وبَيْنَكُمُ » (٣٢٠).

(ن): آية القتال.

(م): «ويستَغْفِرُون لمنْ في الارضِ» (٣٢١).

(ن): عمومها في غافر: «ويستغفّرونَ للذينَ آمنوا» (٣٢٢).

(م): «وَمَنْ كَانَ يُريدُ حَرْثَ الدنيا نُؤْ تِهِ منها» (٣٢٣).

(ن): في سبحان: «مَنْ كانَ يُريدُ العاجلةَ عجّلْنا له فيها مانشاءُ لمنْ نُريدُ» (٣٢٤).

(م): «والذين إذا أصابَهُمُ البَغْيُ هم ينتصرونَ.. الى: إليمٌ » (٣٢٥).

(ن): «وَلَمَنْ صَبَرَ وغَفَرَ» (٣٢٦).

(م): «قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَليه أَجْراً إِلاَّ المَوَدَّةَ فِي القُرْبَى» (٣٢٧).

(ن): في سبأ: «قُلْ ما سألْتُكُمْ من أجرِ فهو لكم » (٣٢٨). وقيل: محكمةٌ.

\* \* \*

(٣١٧) آية ٤٠. وفي الاصل: فمن عني.

(۳۱۸) آية ٤٣.

(٣١٩) آية ٤٨.

. ١٥ قيآ (٣٢٠)

(۳۲۱) آیة ه.

(۳۲۲) غافر ۷. (۳۲۳) آیة ۲۰.

(۳۲۳) ایه ۲۰. (۳۲٤) الاسراء ۱۸.

(٣٢٥) الآيات ٣٩-٢٤.

(۳۲٦) آبة ۲۳.

. ۲۳ يَآ (۳۲۷)

(٣٢٨) سبأ ٤٧ .

#### سورة الزخرف

(م): ثلاثة.

(م): «فَامِّنَا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مَنْهُم مَنتَقَمُونَ» (٣٢١)، «فَاصَفَحْ عَنْهُم وَقُلْ سَلامٌ» (٣٣٠)، «فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا ويَلْعَبُوا » (٣٣١).

(ن): آية السيف.

## سورة الدخان

(م): موضعان.

(مُ): ﴿ فَارْتَقِبْ يُومَ تَأْتِي السَّمَاءُ بَدُخَانٍ مُبِينٍ ﴾ ﴿ (٢٣٢ ) ، ﴿ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ

مُرْتَقِبُونَ » (٣٣٣) .

(ن): آية السيف.

# سورة الجاثية

(م): موضع.

(م): «قُل للذينَ آمنوا يَغْفِروا للذينَ لايرجونَ أيّامَ اللّهِ» (٣٣٤).

(ن): آية السيف.

## سورة الاحقاف

(م): موضع.

(م): «ما أدري ما يُفْعَلُ بي ولا بِكُمْ». (٣٣٠).

(نُ): «ليغفِرَ لكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مَزَ ذُ: إِكَ وَمَا تَأْخُرَ» (٣٣٦).

| (۳۳۰) آیة ۸۹.  | (۳۲۹) آیة ٤١. |
|----------------|---------------|
| . ۲۰ تیآ (۳۳۲) | (٣٣١) آية ٨٣. |
| (۳۳٤) آية ١٤.  | (٣٣٣) آية ٥٩. |
| (٣٣٦) الفتح ٢. | (۳۳٥) آنه ۹.  |

## سورة القتال(٢٣٧)

(م): موضعان. (ن): موضع.

(م): « فإذا لَقيتُمُ الذينَ كفروا فَضَرْبَ الرقابِ » (٣٣٨).

(ن): في الأنفال: ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ الى الملاَثكةِ أُنِّي معكم ﴾ (٣٣٩).

(م): «ولا (٩٤ ب) يسألُكُمْ أموالكُمْ» (٣٤٠).

(ن): إِنْ يِسَأَلُكُمُوها... » (٢٤١) الآية.

# سورة الفتح

عكمة

عكمة.

#### سورة الحجرات

سورة ق

(م): موضعان.

(م): «فاصْبِرْ على مايقولونَ » (٣٤٦) ، «وما أَنْتَ عليهم بجبّارِ » (٣٤٣).

(ن): آية السيف.

# سورة والذاربات

(م): موضعان.

(م): «فَتَوَلَّ عنهم فما أنتَ بملوم» (٣٤٤).

(ن): آية السيف. وقيل: «وذَكِّرْ فإنَّ الذِّكري تنفعُ المؤمنين» (٣٤٥).

(م): «وفي أموالِهِم حَقُّ للسائلِ والمحرومِ» (٣٤٦).

(٣٣٧) همي سورة محمد في المصحف الشريف. (٣٣٨) آية £. (٣٣٩) الأنفال ١٢.

(۳۳۹) الأنفال ۱۲. (۳۴۰) آية ۳۹. (۳۶۱) آية ۲۷. (۳۶۲) آية ۲۹.

(٣٤٥) آية ٥٥. (٣٤٦) آية ١٩.

(ن): في براءة: «إنَّا الصدقاتُ للفقراءِ والمساكينَ » (٣٤٧).

# سورة والطور

(م): ثلاثة. (ن): موضع.

(م): «قُلْ تَرَبِّصُوا فإنَّي معكم من المتَرَبِّصينَ» (٣٤٨)، «واصبر (٣٤٩) لحكم ربَّكَ فإنَّكَ بأَعْيُنِنا» (٣٥٠)، «فذَرْهُمْ حتى يُلاقوا يَوْمَهُمُ الذي فيه يُضعَقونَ» (٣٥١).

(ن): آية السيف.

# سورة والنجم

(م): موضعان

(م): «فاعرض عمن تَوَلَّى عن ذكرنا» (٣٥٢).

(ن): آية السيف.

(م): «وأَنْ ليسَ للأنسان إلاَّ ماسَعَى » (٣٥٣).

(ن): في الطور: «والذينَ آمنوا واتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بإيمانٍ..» (٣٠٤).

الآبة.

\* \* \*

<sup>(</sup>۳٤٧) آية ۲۰.

<sup>(</sup>۳٤٨) آية ۳۱.

<sup>(</sup>٣٤٩) في الأصل: فاصبر. وما أثبتناه من المصحف الشريف.

<sup>(</sup>۳۵۰) آية ۱٤٨

<sup>(</sup>٣٥١) آية ٥٥.

<sup>. 79</sup> LT (TOY)

<sup>(</sup>٣٥٣) آية ٢٩.

<sup>(</sup>٤٥٤) الطور ٢١.

#### سورة القمر

(م): موضع . (م): «فَتَوَلَّ عَنْهُم » (٣٥٠٠) .

(ن): آية السيف.

# سورة الرحمن عزَّ وجُلَّ

محكمة

### سورة الواقعة

(م): موضع. (ن): موضع. (م): «ثُلَّةٌ من الأوَّلِينَ وقليلٌ من الآخرينَ » (٣٥٦).

(ن): «ثُلَةٌ من الأَوْلينَ وثُلَةٌ من الآخرينَ » (٣٥٧).

وقيل: محكمة.

# سورة الحديد

محكمة

## سورة المجادلة

(م): موضع . (ن): موضع .

(م): «ياأَيُّهَا الذينَ آمنوا إذا ناجَيْتُمُ الرسولَ فقَدِّمُوا بين يَدَيْ نجواكُمْ

صدقة " (٢٥٨)

(ن): «أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بِين يَدَيْ نِجواكم صدقات » (٥٩).

(۳۵٥) آلة ٦.

(٣٥٦) الآيتان ٢٣ و ١٤.

(۲۵۷) الآمتان ۲۹،۰۶۰

. 17 LT ( TOA)

. 14 LT (409)

#### سورة المشر

(م): موضع. (ن): موضع.

(م): «ما أفاءَ اللّهُ على رسولِهِ من أهل القُرى... الى قوله: وابنِ

(ن): في الأنفال: «واعْلَمُوا أَنَّا غَنِمْتُم من شيءٍ » (٣٦١).

# سورة الممتحنة

(م): ثلاثة. (ن): موضع.

(م): «أَنْ تَبَرُّوهُمْ وتُقْسِطُوا إليهم » (٣٦١).

(ن): آية السيف.

(م): «لا ينهاكُمُ اللَّهُ عن الذينَ لم يقاتِلُوكُمْ في الدينِ " (٣٦٢) .

(ن): «إِنَّا يِنْهَاكُمُ اللَّه عن الذين قاتلوكُمْ في الدينِ " (٣٦٣).

(م): «واسْأَلُوا مَا أَنفْقَتُمْ» (٣٦٤).

(ن): في براءة: «بَراءَةٌ من اللّهِ ورسولِهِ» (٣٦٠).

# سورة الصف وسورة الجمعة

محكمتان.

# سورة المنافقين

عكمة

<sup>(</sup>۳۲۰) آیة ۷.

<sup>(</sup>٣٦١) الأنفال جـ ٤.

<sup>(</sup>۲۲۲) آبة ٨.

<sup>(</sup>٣٦٣) آية ٨.

<sup>(</sup>٣٦٤) آية ٩.

<sup>(</sup>٣٦٥) آية ١٠.

<sup>(</sup>٣٦٦) التوبة ١.

#### سورة النغابن

عكمة.

# سورة ألطلاق

عكمة.

## سورة التحريم وسورة الملك

محكمتان.

## سورة ن (۳۲۷)

(م): موضعان.

(م): «فَذَرْنِي ومَنْ يُكَذِّبُ بهذا الحديثِ» (٣٦٨)، «فاصبِرْ(٢٦٩) لَحُكُم

ربِّكُ » (۳۷۰).

(ن): آية السيف.

#### سورة الحاقة

محكمة.

## سورة المعارج (۲۷۱)

(م): ثلاثة.

(م): «فاصيرْ صبراً جميلاً » (٣٧٢) ، «فَذَرْهُم يَخُوضُوا ويَلْعَبُوا » (٣٧٣)

(٩٥) (ن): آية السيف.

(٣٦٧) هي سورة القلم في المصحف الشريف.

(٣٦٨) آية ٤٤.

(٣٦٩) في الأصل: واصبر. وما أثبتناه من المصحف الشريف.

(۳۷۰) آية ٤٨.

(٣٧١) وتسمى (سأل سائل) أيضاً.

(۲۷۲) آية ٥.

(۳۷۳) آیهٔ ۲۲.

Y1.

(م): «وفي أموالهم حقٌ معلومٌ للسائل» (٢٧١).

(ن): في براءة: «خُذْ من أموالِهِم صَدَقَةٌ » (٣٧٥) ، «إنّا الصدقاتُ للفقراء » (٣٧٦) .

سورة نوم عليه السلام وسورة الجن (۲۷۷) عكنان.

# سورة المزمل

(م): تسعة. (ن): موضعان.

(م): «واصبِرْ (۳۷۷) على مايقولونَ واهجرْهُمْ هَجْراً جميلاً » (۳۷۸) ، «وذَرْني والمُكَذِّبِن » (۳۸۰) ، «فَمَنْ شاءَ اتخذَ الى ربِّهِ سبيلاً » (۳۸۰) .

(ن): آية السيف.

(a): «قُمِ اللَّيلِ إِلاَّ قليلاً ... إلى قِيلاً » (a) الآيات الخمس (a)

(ن): «إنَّ ربَّكَ يعلمُ أَنَّكَ تقومُ أدنَى من ثلثي الليل... » (٣٨٣) الآية.

# سورة المدثر

#### (م): ثلاثة (٣٨٤). (ن): موضعان

(٤٧٤) الآيتان ٢٤ و ٢٥.

(٣٧٥) التوبة ٣٠٥.

(٣٧٦) التوبة ٦٠.

(٣٧٧) في الأصل: فاصبر. وما أثبتناه من المصحف الشريف.

. ۱۰ آیة (۲۷۸)

(۳۷۹) آیة ۱۱.

(۲۸۰) آية ۱۹.

(٣٨١) الآيات ٢- ٢.

(٣٨٢) في الأصل: الثلاث.

(٣٨٣) الانسان ٣٠.

(٣٨٤) في الأصل: موضعان.

- (م): ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وحيداً ﴾ (٣٨٥).
  - (ن): آية السيف.
- (م): «كلُّ نفسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ » (٣٨٦).
- . ولعمومها في الفتح: «ليغفر لك اللَّهُ (ن): «إلا أصحابَ اليمينِ» (٢٨٧)
  - ماتقدَّمَ من ذَنبك وما تأخَّرَ» (٣٨٨) .
    - (م): «فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ» (٢٨٩).
  - (ن): «وما يذكرون إلاّ أنْ يشاءَ اللّه» (٢٩٠٠).

## سورة القيامة

- (م): «لا تُحَرِّكُ بِهِ لسانَكَ لتَعْجَلَ بِهِ» (٣٩١).
- (ن): في الأعلى «سَنُقْرِئكَ فلا تَنْسَى» (٣٩٢).

# سورة الانسان

- (م): موضعان.
- (م): «وأسيراً » (٢٩٣) ، «فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إلى ربِّهِ سبيلاً » (٢٩٤)
  - (ن): آية السيف.

(۳۸۰) آیة ۱۱.

(۲۸٦) آية ۲۸.

. 49 II (TAY)

(٣٨٨) الفتح ٢.

(٣٨٩) آية ٥٥. وفي الأصل: لمن شاء.

(۳۹۰) آية ۲۵. (٣٩١) آية ١٦.

(٣٩٢) الأعلى ٦.

(٣٩٣) آية ٨.

. ٢ 4 ٤ ( ٣٩٤)

#### سورة المرسلات والنبأ والنازعات

محکمات.

سورة عبس

(م): موضع . (م): «فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ» <sup>(٣٩٥)</sup> .

(ن): «وما تشاءونَ إلاّ أنْ يشاءَ اللّهُ» (٢٩٦).

سورة التكوير

(م): موضع . (ن): موضع .

(م): «لمن شاء منكم أنْ يستقيمَ» (٢٩٧).

(ن): «وما تشاءونَ إلاّ أنْ يشاءَ اللّهُ» (٢٩٨). وقيل: محكمة.

سورة الانفطار والمطففين والانشقاق والبروج محكمات

(٣٩٥) آية ١١. وفي الأصل: (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر). وهو سهو، ينظر: ابن حزم ١٣٦، ابن سلامة ٩٨، العتائق ٨٢، ابن المتوج ٢٠٥.

(٣٩٦) الانسان ٣٠.

(۳۹۷) آیة ۲۸.

(۳۹۸) آیة ۲۹.

## سورة الطارق

(م): «فَمَهِّل الكافرينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً» (٣٩٩).

(ن): آية السيف.

# سورة الأعلى

محكمة.

# سورة الغاشبة

(م): « لَسْتَ عليهم بمصَيْطِرِ » (١٠٠٠).

(ن): آية السيف.

# سورة الفجر إلى آخر سورة النكاثر

محكمات.

#### سورة والعصر

(م): موضع. (ن): موضع. (م): «إنّ الإنسانَ لني خُسْرٍ» (٤٠١).

(ن): : الاستثناء بعده ، وهو : إلاّ الذينَ آمنوا » (٤٠٢) .

. Y al (8.1)

(٣٩٩) آية ١٧.

(٤٠٠) آية ٢٢.

(٤٠٢) آية ٣.

412

## سورة الممزة إلى آخر الكوثر

محكمات.

#### سورة الكافرين

(م): موضع . (م): «لَكُمْ دِينُكُمْ ولي دِينِ » <sup>(۴۰۳)</sup> .

(ن): آية السيف.

### سورة النصر الى آخر الناس

محكمات.

<sup>(</sup>٤٠٣) آية ٦.

#### خاتمة:

اعلم ان المتقدمين كابن عباس (٤٠٤) ، رضي الله عنه وغيره كانوا يطلقون النسخ على التخصيص والاستثناء والأحوال المشكلة كالأمر بالقتال بعد الأمر بالصبر والصفح (٩٥ب) لاشتراك الجميع في ازالة الحكم المتقدم.

وأما المتأخرون فأنّهم لايسمون ذلك نسخاً ، لأنّ النسخ عندهم رفع الحكم الثابت نصّاً بنص آخر لولاه لكان الأول ثابتاً.

وهذا الخلاف إنّا هو في الاصطلاح ، ولهذا جعل المتقدمون آية السيف ناسخة لمائة وأربع عشرة (٤٠٠٠) آية ، وخالفهم المتأخرون (٤٠٠١) في ذلك وقالوا لاينسخ بآية القتال إلاّ مافيه نهي عن القتال ، وليس في القتال ذلك ، لأنّه قبل الأمر بالقتال لم يكن قادراً عليه فلايصح نهيه عنه .

واعلم أنّ الناسخ متأخر نزوله عن المنسوخ، وقد يوضع في التأليف متقدِّماً عليه. ولذلك قد يتأخر المكي عن المدني في السور.

والناسخ يكون مدنياً لاغير، إمّا ناسخاً لمكيِّ أو لمدنيٍّ نزل قبله.

والناسخ يكون ملكي لا عيره يك وكذا ما افتتحت بالحروف سوى البقرة وكل سورة فيها (كلاً) فهي مكية . وكذا ما افتتحت بالحروف سوى البقرة ، وآل عمران ، وفي الرعد خلاف . وكذا ما فيها قصة آدم وابليس سوى البقرة ، قيل : وكذا مافيها القصص أو فيها (ياأيُّها الناس) دون (يأيُّها الذين آمنوا) (٤٠٧) .

<sup>(</sup>٤٠٤) عبدالله بن عباس بن عبد المطلب، صحابي، توفي سنة ١٨ هـ . (المعارف ١٢٣، نكت الهيان ١٨٠ ، الإصابة ١٤١/٤–١٥٢).

<sup>(</sup>٤٠٥) في الأصل: وأربعة عشر. وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤٠٦) في الأصل: المتقدمون.

<sup>(</sup>٤٠٧) ينظر: البرهان ١/١٨٧، الاتقان ١/٧٤.

والمشهور أنّ المدني: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والنور والأحزاب والقتال والفتح والحجرات والحديد إلى آخر التحريم، ولم يكن والنصر والفلق والناس.

وفي الفاتحة والرعد والحج والصف والانسان والاخلاص خِلافٌ. والباقي مكيُّ (١٠٨٠). والله سبحانه أعلمُ.

والحمد لله وحده وصلَّى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>٤٠٨) ينظر في المكي والمدني: قتادة: ٦٨، البرهان ١٩٣/١-١٩٤، مباحث في علوم القرآن

## فمرس معادر ومراجع التحقيق

- المصحف الشريف.
- الاتقان في علوم القرآن: السيوطي ، جلال الدين ، ت ٩١١ه ه ، تح أبي الفضل ، مصر ١٩٦٧.
- أحكام القرآن: ابن العربي، محمد بن عبدالملك، ت ٥٤٣ه، تح
   البجاوي مصر ١٩٦٨.
- أسباب النزول: الواحدي، على بن أحمد، ت ٤٦٨ هـ تح سيد صقر،
   القاهرة ١٩٦٩.
  - أسد الغابة: عز الدين بن الأثير. ت ٦٣٠هـ، القاهرة ١٩٧٠-٧٣.
- الإصابة: ابن حجر العسقلاني، ت ٨٥٢هـ، تح البجاوي، مصر ١٩٧١.
  - الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار: الحازمي ، محمد بن موسى ،
     ت ٥٨٤ هـ ، حيدر آباد ١٣٥٩ هـ .
  - الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: مكي بن أبي طالب، ت ٤٣٧ ه.
     تحد. أحمد حسن فرحات، الرياض ١٩٧٦.
- البرهان في علوم القرآن: الزركشي، بدر الدين، ت ٧٩٤ ه تح أبي الفضل مصر ١٩٥٧.
- تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي ، أحمد بن علي ، ت ٤٦٣ هـ ، مصر ١٩٣١ .
- ترتیب المدارك وتقریب المسالك: القاضي عیاض، ت ٥٤٤ه، تح أحمد بكير محمود، بيروت.
  - الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير: السيوطي، مصر ١٩٥٤.
- الجواهر المضية في طبقات الحنفية: القرشي، عبدالقادر، ت ٧٧٥ه،
   حيدر آباد ١٣٣٢ه.

- حجة القراءات: أبو زرعة ، عبدالرحمن بن محمد ، ق ٤ ه ، تح سعید الأفغانی ، بنغازی ۱۹۷٤ .
- حلية الأولياء: أبو نعيم الأصفهاني ، أحمد بن عبدالله ، ت ٤٣٠ ه ، مصر ١٩٣٨.
- السبعة في القراءات: ابن مجاهد، أحمد بن موسى، ت ٣٢٤ه، تح د. شوق ضيف، مصر ١٩٧٢.
- سنن ابن ماجة: ابن ماجة؛ محمد بن يزيد، ت٥٧٥ ه تح محمد فؤاد عبد الباقي، مصر ١٩٥٢.
- صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج: ت ٢٦١ه، تح محمد فؤاد عبدالباقي، مصر ١٩٥١.
- طبقات الفقهاء: الشيرازي، ابراهيم بن علي؛ ت ٤٧٦ ه، تح
   د.احسان عباس، بيروت ١٩٧٠.
  - الطبقات الكبرى: ابن سعد، محمد، ت ٢٣٠هـ، بيروت.
  - فتح الباري في شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني ، مصر.
- لباب النقول في أسباب النزول: السيوطي، البابي الحلبي، بمصر
   ١٩٥٤.
  - مباحث في علوم القرآن: د. صبحى الصالح، بيروت.
- المصنى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ: ابن الجوزي، عبدالرحمن، ت ٩٩٥ه، تح حاتم صالح الضامن، نشر في مجلة المورد م٢٩١، بغداد ١٩٧٧.
  - معترك الأقران: السيوطي، تح البجاوي، مصر ١٩٦٩.
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبدالباقي، دار مطابع الشعب بمصر.
- المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار: أبو عمرو الداني، ت
   ١٩٤٠هـ، دمشق ١٩٤٠.

- الناسخ والمنسوخ: ابن حزم ، محمد بن أحمد ، ت نحو ٣٢٠هـ ، طبع مع تفسير ابن عباس ، مصر ١٣٩٠هـ .
- الناسخ والمنسوخ: ابن سلامة، هبة الله، ت ١٠١ه ه، البابي الحلبي بمصر ١٩٦٧.
  - الناسخ والمنسوخ: العتائق، عبدالرحمن، ت بعد ۷۸۸ه، تح
     عبدالهادي الفضلي، النجف ۱۹۷۰.
- الناسخ والمنسوخ: قتادة بن دعامة، ت ١١٧ هـ، تحد. حاتم صالح الضامن نشر في مجلة المورد م ٩ غ٤، بغداد ١٩٨٠.
- الناسخ والمنسوخ: ابن المتوج، احمد البحراني، ت ٨٣٦ه، (بشرح عبدالجليل القاري)، طهران ١٣٨٧ه.
- الناسخ والمنسوخ: النحاس؛ أبو جعفر أحمد بن محمد، ت ٣٣٨ه، مط السعادة بمصر ١٣٢٨ه.
  - النسخ في القرآن الكريم: د. مصطفى زيد، مط المدني بمصر.

#### کتاب

# بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات

لأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علىٰ أشرف خلقه النبي العربي الآمين.

#### المقدمة

كانت اللغة العربية – ومازالت – موضع عناية العلماء على مرِّ الأزمان وتتابع القرون لأنَّها لغة القرآن الكريم .

وقد نصّت أكثر من آية علىٰ عربية القرآن ، قال تعالىٰ : ﴿ إِنّا أَنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون ﴾ (يوسف ٢) ، وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ وكذلك أَنزلناه قرآناً عربياً ﴾ (طه ١١٣) وقال تعالىٰ : ﴿ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ﴾ (النحل ١٠٣) ، وقال جلَّ شأنه : ﴿ فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون ﴾ (الدخان ٢٨) .

ولسان النبي عَلَيْكُ هو العربية عامة ولهجة قريش خاصة. لذا فقد أنزل القرآن بلغة قريش ، ويؤيد هذا الرأي قوله تعالىٰ : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولَ إِلاَ بِلَسَانَ قَوْمِه ﴾ (إبراهيم ٤). ويؤيد ذلك ويؤكده ماورد من آثار في هذا الأمر. فقد روي أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) كتب إلى عبد الله بن مسعود ، وهو في الكوفة : «أما بعدُ فإن الله أنزل القرآن بلغة قريش ، فإذا أتاك كتابي هذا فأقرئ الناس بلغة قريش ، ولا تقرئهم بلغة هذيل ».

وعن عثمان بن عفان (رضي الله عنه) أنه أوصىٰ الجاعة التي كُلِّفت بكتابة القرآن الكريم : «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش ، فإنما نزل بلسانهم ».

وكان للقبائل الاخرى لهجاتها كهذيل وتميم وقيس وطيّي وأسد، فصعب على قسم منهم نطق القرآن نطقاً مطابقاً للهجة قريش لأن السنتهم اعتادت النطق بلهجات قبائلهم.

قال ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن ٣٩-٤٠ : (ولو أنّ كل فريق من هؤلاء ، أُمِر أن يزول عن لغته ، وماجرى عليه اعتياده طفلاً وناشئاً وكهلاً لاشتد ذلك عليه ، وعظمت المحنة فيه ، ولم يمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة ، وتذليل للسان ، وقطع للعادة . فأراد الله ، برحمته ولطفه ، أن يجعل لهم متسعاً في اللغات ، ومتصرّفاً في الحركات ) .

وحديث الرسول عَلِيْكُم : «إنّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا بما تيسر منه » هو المتسع الذي أشار إليه العلماء ، وهو موضوع كتابنا هذا الذي نقوم بنشره أول مرة .

0.0

## مؤلف الكناب

أبو العباس أحمد بن عمّار بن أبي العباس المهدويّ المقرئ والمهدوي نسبة إلى المهدية بالقيروان.

لم تذكر المصادر شيئاً عن نشأته ، ولكنها اتفقت على أنَّهُ مفسر نحوي عالم بالقراءات والعربية ، وأنَّهُ اشتهر برحلاته لطلب العلم ، فقد ذكروا دخوله الأندلس . قال ابن بشكوال في ترجمته : «ودخل الأندلس في حدود الثلاثين والأربعائة أو نحوها ، وكان عالماً بالقراءات والآداب متقدماً فيها ، وألَّف كتباً كثيرة النفع .. » أما شيوخه فقد ذكرت المصادر منهم :

أبا الحسن القابسي، وجده مهدي بن إبراهيم، ومحمد بن سفيان الفقيه المالكي، وأحمد بن محمد القنطري، وأبا بكر أحمد بن محمد البراثي، ومحمد ابن سليان الأبي الأندلسي.

## ومن نلامبذه:

أبو الوليد غانم بن وليد المالقي، وأبو عبد الله الطرفي المقرئ، وموسىٰ بن سليمان اللخمي، ويحيى بن إبراهيم البياز، ومحمد بن إبراهيم بن إلياس، ومحمد ابن عيسىٰ بن فرج، وعلي بن أحمد بن أشج، وعبد الوهاب بن حكم.

اما سنة وفاته فقد ذكر الصفدي والسيوطي أنها في حدود سنة ٤٤٠ هـ وأشارت المصادر الأخرى إلى أنها بعد سنة ٤٣٠ هـ ...

ومن المفيد أن نذكر هنا الأبيات التي نظمها المهدويّ في ظاءات القرآن والتي رواها الحميدي، وعنه ياقوت الحموي:

فظَلِلْتُ أُوقِظُها لِتَكْظِمَ غَيْظَها ظمآنَ أنتظُر الظَّهُورَ لوَعْظِها لأُظاهِرَنَّ لحظها ولحِفْظِها ظُفْرٌ لدى غِلَظِ القلوبِ وفَظَها

ظَنَّتْ عظيمةَ ظُلْمِنا من حَظِّها وظِلَّهِ وظِلَّهِ وظِلَّهِ وظِلَّهِ طَعَنْتُ أَنْظُرُ في الظلام وظِلَّهِ ظَهْرِي وظُفْري ثم عَظْمِي في لَظَى لَفَظي شُواظٌ أو كشَمْسِ ظَهِيرةٍ

<sup>(</sup> ه ) ينظر عن المهدوي :

<sup>–</sup> جدوة المقتبس ١٠٦ –١٠٧.

<sup>–</sup> فهرسة ابن خير ۳۱، ۲۳، ٤٤.

<sup>-</sup> الصلة ١/١٦-٨٧.

<sup>-</sup> معجم الأدباء ٥/٣٩.

<sup>–</sup> انباه الرواة ١/٩١ - ٩٢.

<sup>-</sup> معرفة القراء الكبار ٣٢٠.

<sup>–</sup> الوافي بالوفيات ٧/٧٥٧.

<sup>–</sup> البلغة في تاريخ أُمَّة اللغة ٢٧.

<sup>-</sup> غاية النهاية ١/٢١، منجد المقرئين ٥٤، النشر ١/٦٩.

<sup>–</sup> طبقات النحاة واللغويين ١٨٦.

<sup>-</sup> بغية الوعاة ١/١٥١، طبقات المفسرين ٥.

<sup>-</sup> طبقات المفسرين للداودي ١/٥٦.

<sup>-</sup> مفتاح السعادة ٢/٨٤-٥٥.

<sup>-</sup> معجم المؤلفين ٢ / ٢٧.

## آناره

ترك المهدويّ مؤلفات نافعة تتعلق بعلوم القرآن الكريم ، وكان للقراءات حظ وافر فيها ، وكانت هذه المؤلفات منهلاً ثرّاً لكثير من المؤلفين الذين جاءوا بعده .

ومن اللافت للنظر أن المصادر التي ذكرت مؤلفاته اختلفت في تسمية قسم منها. ومن هذه الآثار التي ذكرتها المصادر، مرتبة علىٰ حروف الهجاء:

# أولا: التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل:

ذكره ابن خير في فهرسته ٤٤ والقفطي في الإنباه: ١/ ٩٢ وابن قاضي شهبة في طبقات النحاة واللغويين ١٨٦.

ومازال الكتاب مخطوطاً ، فمنه نسخة في الأسكوريال رقمها ١٢٧٢ ، وأخرى ناقصة في تركيا - نيكده رقمها ١٣٠٤ ، ونسختان في دار الكتب الظاهرية رقمها ٥٠٥ و ٥٠٥ .

(ينظر: فهرس المخطوطات والمصورات ٢ / ٤٨ ، نوادر المخطوطات العربية في تركيا ١ / ٢٥١ ، فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (علوم القرآن) ١٦٩ .

## **نَا نَبِياً:** التفصيل الجامع لعلوم التنزيل:

ذكره القفطي في الإنباه: ١/ ٩١. وذكرته أكثر الكتب التي ترجمت له باسم «كتاب التفسير».

ومن الكتاب أجزاء مخطوطة في الكتبخانة الخديوية. (ينظر: فهرس الكتبخانة الخديوية ١/ ١٣٦ – ١٣٧).

## ناك: شرح الهداية إلى مذاهب القراء السبعة:

ذكره ابن خير في فهرسته ٣١، والفيروز آبادي في البلغة ٢٧، وابن الجزري في غاية النهاية ١/ ٩٢، وابن قاضي شهبة في طبقات النحاة واللغويين ١٨٦، واسمه في قسم من هذه المصادر: شرح الهداية في مذاهب القراء السبعة. و ابعا: الكفاية في شرح مقارئ الهداية: انفرد بذكره ابن خير في فهرسته ٤٣.

## الموضح في تعليل وجوه القراءات: الموضح في تعليل وجوه القراءات:

ومنه نسخة مخطوطة في الخزانة العامة بالرباط رقمها ١٣٩ ق ، ومنها صورة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . « فهرس المخطوطات والمصورات ١ / ١٦٨ » .

وقد ذكر الكتاب القفطي باسم «تعليل القراءات السبع »: الإنباه: ١/ ٩٢. وربما كان كتاباً آخر.

## سلك مناهب الهداية إلى مذاهب القراء السبعة:

ذكره ابن خير في فهرسته ٣١، وابن الجزري في غاية النهاية ١/ ١٢، والنشر ١/ ٥٦، وطاشكبري زادة في والنشر ١/ ٥٦، والداودي في طبقات المفسرين ١/ ٥٦، وطاشكبري زادة في مفتاح السعادة ٢/ ٨٥، واسم الكتاب في المصادر الأربعة الأخيرة: الهداية في المواءات السبع.

وثمة كتابان آخران وصلا إلينا وأغفلت ذكرهما المصادر وهما :

 ١) بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات: وهو هذا الكتاب الذي نقوم بنشره أول مرة ، وسيأتي الحديث عنه.

#### ٢) هجاء مصاحف الأمصار:

نشرة محيي الدين عبدالرحمن رمضان في مجلة معهد المخطوطات العربية م ١٩ ج ١ ، القاهرة ١٩٧٣ ، عن نسخة فريدة تحتفظ بها دار الكتب المصرية ، ومنها صورة في معهد المخطوطات. (فهرس المخطوطات المصورة ١٦).

ولابد من الإشارة إلى أن البغدادي نسب في كتابه هدية العارفين ١ / ٧٥ إلىٰ المهدوي كتابين هما:

- ١) التيسير في القراءات.
  - ٢) ري العاطش.

وعزا البغدادي ذلك إلى كتاب الصلة.

أقول: وهم البغدادي إذ ليس في كتاب الصلة لابن بشكوال ماذكر. (ينظر كتاب الصلة ١/ ٨٦).

والكتاب الأول هو لأبي عمرو الداني ، أما الكتاب الثاني فقد نسبه حاجي خليفة في كشف الظنون ٩٤٠ إلى وحيد الدين منصور بن سليمان الإسكندري الشافعي المتوفى سنة ٦٧٣ هـ .

o o \*

#### الكناب

خص المهدوي كتابه «بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات» بالحديث عن الحديث الشريف الذي يرُوى عن النبي (عَيِّلِيَّةِ): «إنّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا بما تيسّر منه»، فذكر الحتلاف الناس في معناه، ثم ذكر الروايات المختلفة فيه، وتحدث عن جمع القرآن الكريم في عهد عثمان بن عفان (رضي الله عنه)، ثم عن القراءات المختلفة، وانتهى إلى القول: «فالقراءة المستعملة التي لايجوز ردّها ما اجتمع فيها ثلاثة أشياء: أحدها: موافقة خط المصحف، والآخر: كونها غير خارجة عن لسان العرب، والثالث: ثبوتها بالنقل الصحيح. فما ورد من القرآن على هذا الترتيب وجب قبوله، ولم يسع أحداً من المسلمين ردّه. وما عدم أحد الأشياء الثلاثة لم يجز استعاله».

ولابد من الإشارة إلىٰ أنّ أصحاب التراجم والطبقات لم يذكروا هذا الكتاب ضمن كتب المهدويّ، ولم تشر إليه كتب القراءات.

وقد ثبت أن الكتاب للمهدوي إذ إن ابن الجزري نقل عنه في موضعين من كتابه: النشر في القراءات العشر، فقد جاء في ١/ ٣٦: «قال الإمام أبو العباس أحمد بن عار المهدوي : فأما اقتصار أهل الأمصار في الأغلب على نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة الكسائي ، فذهب إليه بعض المتأخرين اختصاراً واختيارًا، فجعله عامة الناس كالفرض المحتوم حتى إذا سمع مايخالفها خطّأ أوكفر، وربماكانت أظهر وأشهر، ثم اقتصر من قلّت عنايته على راويين لكل إمام منهم ، فصار إذا سمع قراءة راو عنه غيرهما أبطلها ، وربماكانت أشهر. ولقد فعل مسبع هؤلاء السبعة مالا ينبغي له أن يفعله ، وأشكل على أشهر. ولقد فعل مسبع هؤلاء السبعة مالا ينبغي له أن يفعله ، وأشكل على العامة حتى جهلوا مالم يسعهم جهله ، وأوهم كلّ من قلّ نظره أن هذه هي المذكورة في الخبر النبوي لاغير ، وأكد وهم اللاحق السابق ، وليته إذ اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل هذه الشبهة ». وهذا النص مذكور في كتاب المهدوي (ق ١٢١ ب) ، وقد تصرف ابن الجزري في النص .

وجاء في النشر 1 / ٣٧ بعد النص السابق: وقال أيضاً: «القراءة المستعملة التي لايجوز ردّها ما اجتمع فيها ثلاثة الشروط، فما جمع ذلك وجب قبوله ولم يسع أحداً من المسلمين ردَّه سواء كانت عن أحد من الأثمة السبعة المقتصر عليهم في الأغلب أو غيرهم». وهذا النص مذكور أيضاً في كتاب المهدوي (ق ١٢٠ب) مع خلاف بسيط.

ونقل ابن الجزري نصاً آخر عن المهدويّ في كتابه «منجد المقرئين ومرشد الطالبين» ص ٥٤-٥٥. والنص مذكور في كتابنا هذا (ق ١٢٠ ب) مع خلاف قليل.

كل هذا يدل علىٰ صحة نسبة الكتاب إلىٰ المهدويّ.

ويبقى أمرمهم هو أنّ المهدويّ ذكر في مواضع من كتابه هذا مايؤكد أن هذا الكتاب هو فصل من أحد كتبه.

قال المهدويّ : (وقد ذكرت جميعها عند ذكر خط المصحف).

وقال في موضع آخر: «وقد ذكرت عند ذكري حروف الاختلاف جميع ما وصل إلي من القراءات، وما روي عن هؤلاء السبعة من الطرق والروايات».

وقال أيضاً: (ولست فيما قدمته في هذا الفصل....).

من كل هذا نخلص إلىٰ أن هذا الكتاب هو فصل من كتابه الكبير «الهداية»، الذي كان من مصادر ابن الجزري في النشر، وتقريب النشر، ومنجد المقرئين. وما النقول التي أوردها ابن الجزري للمهدويّ إلاّ من كتاب الهداية.

## مخطوطتا الكتاب

اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب علىٰ نسختين هما:

# أولاً نسخة جستربتي: (٣٦٥٣).

وتقع هذه النسخة ضمن مجموع فيه الكتب والرسائل الآتية :

- ١) منجد المقرئين: لابن الجزري.
- ٢) المرشد الوجيز: لأبي شامة المقدسي.
- ٣) شرح حديث (انزل القرآن علىٰ سبعة أحرف): لابن تيمية.
  - ٤) الدر النضيد في معرفة التجويد: لنجم الدين المارديني.
    - ه) شرح الواضحة في تجويد الفاتحة: للمرادي.
      - ٦) شرح درة القارئ : لمجهول .
      - ٧) المفيد في شرح عمدة المجيد: للمرادي.
- ٨) بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات:
   للمهدوي.

- ٩) رسالة في أسباب حدوث الحروف: لابن سينا.
  - ١٠) شرح القصيدة الخاقانية : للداني .
- ١١) الموجز في تجويد القرآن : ليوسف بن أبي الحسن.
- ١٢) الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق ألفاظ التلاوة : لمكي بن أبي طالب.
  - ١٣) التمهيد في علم التجويد: لابن الجزري.
    - ١٤) طيبة النشر: لابن الجزري.

وعدد أوراق المجموع ٢٤٥ ورقة ، وكتاب المهدوي فيه في الأوراق ١١٩ – ١٢٢ . وفي كل صفحة ٢٧ سطراً . أما تاريخ النسخ فهو سنة ٨٥٩ هـ . وقد جعلت هذه النسخة أصلاً لنفاستها .

(تنظر مجلة المورد م٢ع٢ ٣ ١٩٧٣ : ذخائر التراث العربي في مكتبة جستربتي ص ١٩٧).

# ثانيا نسخة المدرسة الإسلامية في الموصل: (٥/ ٢٠)

وتقع أيضاً ضمن مجموع فيه الكتب والرسائل الآتية :

- ١) خبرة الفقهاء: لشرف الدين بن أسد الفرغاني.
- ٢) تمييز الطيب من الخبيث مما يدور علىٰ ألسنة الناس من الحديث: لابن الديبع الشيباني.
- ٣) مزيل اللبس عن حديث رد الشمس: لشمس الدين أبي عبد الله الدمشتى.
- ٤) رسالة في علم الحديث في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي
   (عَالِمُهُ ): لشمس الدين أبي عبدالله الدمشتى.
- الدر الموصوف (المرصوف) في وصف مخارج الحروف: لأبي المعالي محمد
   ابن أبي الفرج الموصلي.

- ٢) بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات: لأبي
   العباس المهدوي.
  - ٧) أسباب حدوث الحروف: لابن سينا.
- ٨) مقدمة في معرفة الوقف التام والكافي والقبيح: لتقي الدين يعقوب
   القاهري.
  - ٩) طبقات الحنفية: لابن قطلوبغا.

وعدد أوراق المجموع ٢٤٤ ورقة ، وكتاب المهدوي فيه في الأوراق ١٨٤ – ١٩٠ . وفي كل صفحة ١٧ سطراً . ولم يذكر الناسخ وهو محمد بن موسى بن عمران سنة نسخ كتاب المهدوي . ولكن تاريخ نسخ الكتاب الذي سبقه في هذا المجموع ، وهو (الدر الموصوف) ، سنة ٨٤٧ هـ بقلم الناسخ نفسه .

ثمة أمر آخر هو أن مؤلف كتابنا هذا ذكر في فهرس مخطوطات مكتبة الأوقات العامة في الموصل ٢/ ٨٣ باسم (ابو العباس أحمد بن القاسم محمد المغربي الهروي المتوفى سنة ١٠١٣ هـ).

وأحال مؤلف الكتاب على هدية العارفين ١ / ١٥٢. وهذا خطأ فاضح ، لأن اسم المهدوي مذكور في صفحة العنوان ق ١٨٤ أكما هو واضح في الصور المرفقة في نشرتنا هذه.

وقد رمزنا لها بالحرف (م).

ولابد من الإشارة إلى أن الفضل في نشر هذا الكتاب يرجع إلى الأخ الكريم الأستاذ غانم قدوري حمد الذي قدّم صورة للنسختين هدية لي فجزاه الله تعالى عن العلم وأهله خير الجزاء.

والحمد لله الذي هدانا لهذا ، وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، وما توفيقي إلاّ بالله ، عليه توكلت وإليه أنيب .

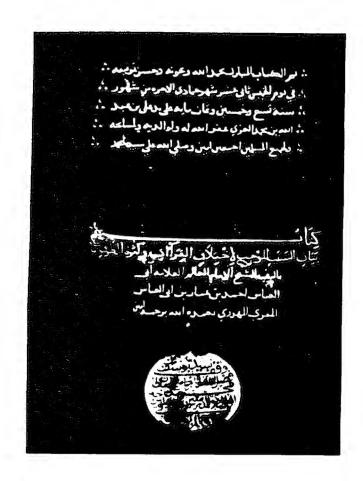

صفحة العنوان من الأصل

معوف حي سلم عليت بردايد فعل سافرال عدوالسورة اليسعيك لم تعكن أن عط بشما سورة العرفات على مردن لرميز أبها فسال لمبة وسلم ارسله اوا باحتمام فعرا عليدالغواه الى سعد بسراد مالرسول السمالات

الصفية الأولى من الأصل

ت في للفائد و وزالسرع كنولنا علال وحوام ومنوما كات ومنوما يكون معالمت فلكع للعان وكعوارس ذعبال إنجيب ليوابعس المعوان المادان الماتعا فتعالم معانا عومرن داحد و داك موهب الم معموالم بركموعمره والوال غير ذلك على كالدروي والغزي غفوالده لم

الصفحة الأحيرة من الأصل

. دلوالد عدلمسلعه ولمعوالمسلمة ليحصولين . أ

وي المؤرد المؤرد و ا

صفحة العنوان

إسكال فَرَ الرَّحِيمَةِ أَسْرُوا عِنْ اللهِ النوك فالمستد للوحيل منكول لقواات ولترفأ الدرفط لرواليات ان قَالَ فَأَمْ مِاسَتُ فَعَالَلَاحِتُهُا وِالذي حَيْمُ رُالنُّاهِ فِي الناظ النزان نبيسط لمستدنغضه الله عزوح النان عاسا والكند للنزلة فيماسك مزكلان كانط أفضل لمرسل يو بالحذح والتنفاغة والارسال لحائجاءة مرحاد عاعورهمن العرب العجود من يُعِدُ لهُ مِنْ إلى مُواظِّعًا رِدِسِه على الدَيْر كِيلِهِ وتلاعكم الدالة على شرفه على شاميلا بستاد فضله لي أفنة ذكره وللاداز وعنوه المحده وكشدع وحليعه ووعرفك مالنفا بالنجف بهادؤ تغنره نكاذ برفضا مله عليوله ماخفته بدمز هزأالطتا بالبديع النطام الواسع اللغان المنصرف يؤخوه الغزاان وكسر فسيسدنها مذمت فيفز العفل بمغتنة وتغضيل بعفوك لإاسه تعالى عَلَيْعِينَ الدائد الذكائ وللراعابي زفي المخلومان لعن لما حائلا حزير نويزادة التلات مانساح اللغان اطلانا التمضيل بالاحيا فيالوات ومبتسب غرالنصل لأعبيه سطرف تنوصحة انالعواف انرلعلى ستعنها خزن واختلف إلناس عني فذالح سلخلافا

الصفيد الأولى

3.

المه تناماه و حرف و احدُ و د كرم د العجعفر الطبري وعبره و العبر د لكرم مها واود العجعفر الطبري وعبره و النوجة أن تقرالي و يحد الته وعوم و النوجة و النوجة أن يقرالي و يحتفر ما د ي معافرة و المعافرة و المعافرة

الصفحة الزميرة

# (١١٩ ب) بسم الله الرحمن الرحيم ربّ يسر وأعن بفضلك القول في السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات

إِنْ قَالَ قَائلٌ: ماسببُ هذا الاختلافِ الذي كثر بين القَرَأَةِ في ألفاظِ القرآنِ؟ قِيلَ له: سَبَبُهُ تفضيلُ الله عزّ وجلّ القرآن على سائر الكتب المنزلة فيما سَلَفَ من الأزمان، كما فضل المرسل به بالخوض في الشفاعة والإرسال إلى الجماعة مما كان على عهده من العرب والعجم ومن بعدهم من الأمم، وإظهار دينه على الدين كله، والأعلام الدالة على شرفه على سائر الأنبياء وفضله وإضافته ذكره في الأذان وغيره، إلى ذكرهِ وقسَمِهِ عزّ وجلّ بعُمْرِهِ (١١)، وغير ذلك من الفضائل التي خَصَّهُ بها دونَ غيره.

فكانَ من فضائله عليه السلام ماخَصَّهُ به من هذا الكتاب البديع النظام ، الواسع اللغات ، المنصرف بوجوه القراءات.

ولستُ فيها قدَّمْتُهُ في هذا الفصل بمعتقد تفضيل بعض كلام الله تعالى على بعض في الذات، إذْ كانَ ذلكَ إنَّا يجوزُ في المخلوقات، لكنْ لمّا كانَ الأجرُ يزيدُ بزيادةِ القراءاتِ واتساعِ اللغاتِ، أَطْلَقْنا التفضيل في الأُجْرِ لا في الذات.

<sup>(</sup>١) في سورة الحجر ٧٢: ﴿لعمرك إنَّهم لني سرتهم يعمهون﴾.

وثبت عن النبيّ ، عَيِّلِيْهِ ، من طُرُقٍ كثيرة صحيحة : أنّ القرآنَ أنْزِلَ علىٰ سبعةِ أَحْرُفِ (٢) .

واختلفَ الناسُ في معنىٰ هذا الحديث اختلافاً كثيراً ، فأكثرهم علىٰ أنّ معناه في الألفاظ المسموعةِ لا في المعاني المفهومة.

والدليل علىٰ صحة ذلك مارويناه من طُرُقٍ ، منها :

ماأخبرنا به محمد بن الساك (٣) بمكة عن أبي زيد محمد بن أحمد المَرْوَزِيّ (١) عن محمد بن يوسف الفَرَبْرِيّ (٥) عن محمد بن يوسف الفَرَبْرِيّ (١) عن محمد بن يوسف الفَرَبْرِيّ (١) عن اللَّبْ (٨) عن عُقَيْل (١) البخاري (١) عن سعيد [بن كثير] بن عُفَيْر (٧) عن اللَّبْ (٨) عن عُقَيْل (١) عن ابنِ شهاب (١٠).

 <sup>(</sup>۲) ينظر في هذا الحديث ورواياته: غريب الحديث لأبي عبيد ١٥٣/٣، مسند أحمد ٢٤/١، تأويل مشكل القرآن ٣٣، تفسير الطبري ٢٥/١، نكت الانتصار ١٢٠، الإبانة ٧٨، مقدمة ابن عطية
 ٢٦٤، جال القرآء ق ٨٦، المرشد الوجيز ٧٧، تفسير القرطبي ٢/٢١، البرهان ٢/٢١، فتح البارى ٢/٣٠، الاتقان ٢/٣١١، لطائف الإشارات ٢/٣٨.

<sup>(</sup>٣) توفي سنة ٣٨٣ هـ . (ينظر: تاريخ بغداد ٣/ ٤٩ ، الأنساب ٧ ( ٢٠٥ ).

<sup>(</sup>٤) توفي سنة ٣٧١ هـ (تاريخ بغداد ١/ ٣١٤، تذكرة الحفاظ ٩٥٠، طبقات الشافعية ٣/ ٧١).

<sup>(</sup>٥) توفي سنة ٣٢٠ هـ (وفيات الأعيان ٤/ ٢٩٠، العبر ١٨٣/٢، شذرات الذهب ٢/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٦) توفي سنة ٢٥٦ هـ (تذكرة الحفاظ ٥٥٥، تهذيب التهذيب ٩/ ٤٧، طبقات المحدثين ٢٤٨).

 <sup>(</sup>٧) توفي سنة ٢٢٦ هـ (تذكرة الحفاظ ٤٢٧)، تهذيب التهذيب ٤/ ٧٤، طبقات المحدثين ١٨٤).
 و( بزكئبر) زيادة يقتضيها السياق وهي ليست في النسختين. وفي م: سعد بن عمير. وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٨) هو الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي ، توفي سنة ١٧٥ هـ . ( مشاهير علماء الأمصار ١٩١ ،
 طبقات الفقهاء ٧٨ ، ميزان الاعتدال ٣/ ٤٣٣).

 <sup>(</sup>٩) هو عقبل بن خالد بن عقبل الأيلي؛ توفي سنة ١٤١ هـ. (تذكرة الحفاظ ١٦١، تهذيب التهذيب
 ٧/ ٢٢٥)، طبقات الحفاظ ٧٠).

<sup>(</sup>۱۰) هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، توفي سنة ۱۲۶ هـ. (طبقات الفقهاء ٦٣، تذكرة الحفاظ ۱۰۸، تهذیب التهذیب ۹/ ٤٤٥).

وأخبرني به جدي مهدي بن إبراهيم عن أحمد بن أبي الموت المكي عن علي بن عبدالعزيز البغوي (١١) عن القَعْنَبيّ (١٢) عن مالك (١٣) عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير (١٤) عن عبدالرحمن بن عبد القاريّ (١٥) .

وفي إسناد البخاريّ (١٦) عن مسور بن مخرمة (١٧) وعبدالرحمن بن عبدالقاريّ أنّها سَمِعا عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، يقولُ: سمعت هشام بن حكيم (١٨) يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله على السمعت لقوله فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسولُ الله على الله على الساورة (١٩٠ في الساورة التي سمعتك تقرأ ؟ فقال: أقرأنيها رسولُ الله على الله على المقلقة : كذبتَ فإنّ السورة التي سمعتك تقرأ ؟ فقال: أقرأنيها رسولُ الله على المقلقة به أقوده إلى رسول رسول الله على المقلقة به أقوده إلى رسول

<sup>(</sup>١١) أحد الحفاظ المكثرين، توفي سنة ٢٨٦ هـ. (تذكرة الحفاظ ٦٦٢، نهذيب التهذيب ٧/ ٣٦٢. طبقات الحفاظ ٢٧٥). وفي الأصل و م : علي جد عبدالعزيز البغدادي. وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۲) هو عبدالله بن مسلمة، توفي سنة ۲۲۱ هـ. (تذكرة الحفاظ ۳۸۳، تهذیب التهذیب ۳۱/۳، خلاصة تذهیب الکمال ۲/ ۲۰۰).

<sup>(</sup>١٣) هو مالك بن أنس، الإمام الفقيه، توفي سنة ١٧٩ هـ. (طبقات الفقهاء ٦٧، تذكرة الحفاظ ٢٠٧، طبقات المفسرين ٢/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>١٤) توفي نحو سنة ٩٣ هـ . (الطبقات الكبرى ٥/ ١٧٨ ، طبقات الفقهاء ٥٨ ، تهذيب التهذيب ٧/ ١٨٠).

<sup>(</sup>١٥) من التابعين، توفي نحو سنة ٨٠ هـ. (الطبقت الكبرى ٥/ ٥٨، تهذيب التهذيب ٦/ ٢٢٣، تقريب التهذيب ١/ ٤٨٩). ورواية وم: عبدالهادي. وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٦) صحيح البخاري ٦/ ٢٢٧، عمدة القارئ ٢٠/ ٢٠- ٢١. وينظر: صحيح مسلم ٥٦٠-٥٦١.

<sup>(</sup>۱۷) صحابي، توفي سنة ٦٤ هـ. (مشاهير علماء الأمصار ٢١، الإصابة ٦/ ١١٩، تهذيب التهذيب ١٠٠/ ١٠١).

<sup>(</sup>١٨) صحابي. (الاستيعاب ١٥٣٨، الإصابة ٦/ ٥٣٨).

<sup>(</sup> ١٩) أساوره : أثب عليه.

<sup>(</sup>٢٠) أي أخذت بمجامع ردائه في عنقه وجررته به. مأخوذمن اللُّبَّة لأنه يقبض عليها .

الله ، عَلِيْ ، فقلتُ : إنّ هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تُقرئنيها : فقال رسول الله ، عَلِيْ : أرسله ، اقرأ ياهشام ، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ ، قال رسولُ الله ، صلى الله (١٢٠) عليه وسلَّم : كذلك أُنزلتْ . ثم قالَ : اقرأ ياعمر ، فقرأتُ القراءةَ التي أقرأني ، فقال رسول الله عَلِيْ : كذلك أُنزلتْ ، إنّ هذا القرآنَ أُنزِلَ على سبعة أحرف ، فاقرأوا بما تَيَسَّرَ منه .

هذا لفظُ روايةِ البخاري ، فأمّا لفظُ رواية القعنبيّ عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبدالرحمن بن عبد القاريّ فإنّه قال : «سمعتُ عمر بن الخطاب يقول : سمعتُ هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان علىٰ غير ما أقرؤها ، قال : وكانَ رسولُ اللّه عَيْلِيّةٍ قد أقرأني إياها علىٰ

حروفِ أخرَىٰ ، فكدتُ أعجلُ عليه ثم أمهلته حتىٰ انصرفَ ثم لببته بردائه ، فجئتُ به إلى رسول الله ، عَلِيلَةٍ ، فقالتُ : يارسولَ الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقانِ على غير ما أقرأتنها . فقال رسول الله عَلِيلَةٍ ، هكذا أُنْزِلَتْ . ثم سورة الفرقانِ على غير ما أقرأتنها . فقال رسول الله عَلِيلَةٍ ، هكذا أُنْزِلَتْ . ثم

قَالَ لِي : اقرأ ، فقرأتُ ، فقال : هكذا أُنْزِلَتْ . إنّ هذا القرآنَ أُنزِلَ علَى سبعة أحرف ، فاقرأوا ما تيسَّرَ منه » .

فهذا الحديثُ ينبي عنه (٢١) أنَّ الحروف التي نَزَلَ عليها القرآنُ في المسموع لا في المفهوم كما رُوي مِن قولِ مَنْ تأوِّلَهُ في المعاني ، كالحلال والحرام وضرب الأمثالِ وغير ذلك من المعاني التي ذكروها ، إذْ لوكانت الحروفُ السبعةُ في المفهوم دون المسموع لم يذكر عمر قراءة هشام ، ولم يأمرهما النبي ، عَلِيلَةٍ ، بالقراءة ، ويصوِّب قراءة كل واحدٍ منها .

ثم اختلف الناسُ بعد في كيفية الحروف السبعة : هل يشتمل عليها المصحفُ التي اجتمعتْ عليهِ الأُمَّة أو علىٰ بَعْضِها؟

<sup>(</sup>٢١) م: يبن.

فأشْبَهُ ماقيلَ في ذلك وأَصَحّهُ قولان:

أحدهما: أنّ المصحفَ قد اشتملَ على جميع الحروفِ المنزل عليها القرآنُ ، وأنّ خَطَّهُ محتملٌ لجميعِها ، وأنْ جميعَ مارُويَ من القراءاتِ المخالفةِ للخَطِّ محمولٌ علىٰ وجهِ التفسيرِ ، وحمله الرواةُ علىٰ أنَّهُ من التلاوةِ .

وهذا (٢٢) تأويل ماثبتَ به النقلُ ، وأسقطوا من ذلك ماضعف النقل فيه ، وقالوا إنَّ هذا (٢٣) القرآنَ إنّا هو منقول نقل الكاقّةِ ، فلا يجوزُ أنْ يعارضَ بأخبار الآحاد التي لاتوجب العلم . وقالوا : لايجوزُ أنْ يمنعَ الصحابة الذين جمعوا المصحف من (٢٤) قراءة شيءٍ قُبضَ النبيُّ ، عَيْلِيَّةٍ ، وهو يُقرأ ، ويجمعوا مصحفاً موافقاً لبعض الحروف التي نَزَلَ القرآنُ عليها مُخالِفاً لبعضها .

وقالوا: إنَّا نسخ عثمان ، رضي اللّه عنه ، الصُّحُفَ التي كانت عند حفصة التي جمعها أبو بكر، رضي اللّه عنه ، لم يزد فيها ولا نَقَصَ منها.

فهذا مذهبُ حَسَنٌ يعضدُهُ النظرُ وتوافقه الأصول .

وذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أنْ المصحفَ غير مشتمل على جميع الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن، وإنّا اشتمل على بعضها، وذلك البعض جزء من جملتها غير محدود بحرف أوحرفين أوثلاثة أو أكثر منها. وأن هذا المصحف المجمع عليه قد مَنعَ من القراءة بكل مالا يحتمله خَطّهُ لما رأى الصحابة في جمعه، والاقتصار عليه من الصلاحِ للأُمّةِ حينَ وَقَعَ على عهدِ عثمان، رضي الله عنه، ما وَقَعَ في الاختلافِ (١٢٠ ب) في القُرآن، وقدم عليه حذيفة بن المان (٢٠٠ بالأخبار بذلك من أذربيجان.

<sup>(</sup>٢٢) الواو ساقطة من م.

<sup>(</sup>٢٣) (هذا) ساقطة من م.

<sup>(</sup>٢٤) من م. وفي الأصل: في.

<sup>(</sup>٢٥) صحابي، نوفي سنة ٣٦ ه. (الإصابة ٣/ ٤٤، تهذيب التهذيب ٢/ ٢١٩).

وجمع عثمان الصحابة فاجتمع رأيهم على أن أخذوا الصحف التي كان أبو بكر، رضي الله عنه ، جمعها ، وكانت بعد وفاته عند عمر ، رضي الله عنه ، ثم عند حفصة بنت عمر زوج النبيّ ، عليليه ، فأخذوا الصحف وأمروا زيد بن ثابت (٢٦) وعبدالله بن الزبير (٢٧) وسعيد بن العاص (٢٨) وعبدالرحمن بن الحارث ابن هشام (٢٦) ، فكتبوا المصحف ، وجعل نسخاً خمساً ، وقيل سبعاً ، أي خمس نسخ أو سبع نسخ ، وبعث إلى كلّ مصر نسخة ، وردَّ الصُحُفَ إلىٰ خمس خفصة ، وأمر بالمصاحف المخالفة لها ، فيا رُويَ ، فألقِيَتْ في ماء حارّ.

وكانَ سببُ جمع أبي بكر، رضي الله [عنه]، كثرة القتل في قرّاءِ القرآن في الغزوات، فخافَ أنْ يذهبَ بعض القرآن، وكلَّمه في ذلك عمر، رضي اللّه عنه، فأمَرَ زيد بن ثابت فجمعه من صدور الرجال والرقاع والسعف واللخاف.

فكانَ في مصحف ابن مسعود (٣٠) وغيره خلاف كثير لهذا المصحف المجمع عليه ، وكلّ ذلك من جملة الحروف التي نزل عليها القرآن ، فلمّا اجتمع رأي الصحابة على الاقتصار على هذا المصحف لما رأوا في ذلك من الصلاح ، وأنفذوا النسخ منه إلى الأمصار ، والناسُ حينئذٍ يقرأون كما أقْرِئوا ، قرأ كلّ مصر من القراءات التي كانوا عليها ماوافق رسم مصحفهم ، وتركوا القراءة بما خالفه .

فإن احتملَ رسمُ كلمة أنْ تُقْرأُ على وجوهٍ ، والخطُّ محتمل لها ، كالوجوه المرويةِ في : ﴿ أَرْجِتُ هُ ﴿ ٢١) و ﴿ عَذَابِ بِعْيسٍ ﴾ (٢١) و ﴿ عَبَدَ

<sup>(</sup>٢٦) صحابي، توفي نحو سنة ٤٥ هـ. (تذكرة الحفاظ ٣٠، الإصابة ٢/ ٥٩٢).

<sup>(</sup>٢٧) قتله الحجاج سنة ٧٣ هـ . (فوات الوفيات ٢/ ١٧١ ، الإصابة ٤/ ٨٩، تهذيب التهذيب ٥/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٢٨) صحابي، توفي نحو سنة ٥٨ هـ. ( الإصابة ٣/ ١٠٧، تهذيب التهذيب ٤/ ٤٨).

<sup>(</sup>٢٩) ولد في زمن النبي عَلَيْكُم ، توفي سنة ٤٣ هـ . (الإصابة ٤/ ٢٢٩٥ ، تهذيب التهذيب ٦ ( ١٥٦). (٣٠) عبدالله بن مسعود ، صحابي ، وفي ، ق ٣٢ هـ . (الطبقات الكبرى ١٥٠/٣ . المعارف ٢٤٩ ، أسد الغابة ٣/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٣١) الأعراف ١١١، الشعراء ٣٦: (ينظر في هذه الأوجه: التيسير ١١١، النثر ٠/ ٣١١، اتحاف فضلاء البشر ٢٢٧).

<sup>(</sup>٣٢) الأعراف ١٦٥. (ينظر: مختصر في شواذ القرآن ٤٧ ، المحتسب ١/ ٢٦٤ ، الكشف ١/ ٤٨١).

الطاغوتَ ﴾ (٣٣) ، وماأشبه ذلك ، قرأوا بجميعها ، إذْ هي غير خارجةٍ عن الرسم .

وإن وجدوا قراءةً مخالفة تركوها لإجاع الأمة على ذلك ، والإجاع حجةً وأصلٌ من أصوا، الشرع ، ولأنّ النبي عَلِيلِكُم ، لمّا ذكر الحروف التي نزل عليها القرآن قال : « فاقرأوا ماتيسًر منه » ، فأباحَ الاقتصار على بعضها ، ولم يلزمنا القراءة بجميعها .

فصارِت القراءة المستعملة بعد جمع الصحف إلىٰ يومنا هذا، علىٰ هذا القول، بعض الحروف التي نزلَ عليها القرآن دون كلّها.

واستدلوا على ذلك بالأخبار الصحيحة المروية في القراءات المخالفة لمرسوم المصحف، نحو: ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لَقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ﴾ (٢١) و ﴿ صراطَ مَن أَنْعَمْتَ عليهم ﴾ (٢٥) ، ﴿ وجاءَت سَكْرَةُ الحَقِّ بالموتِ ﴾ (٢٦) ، وماأشبه ذلك ، وهوكثير قد ثبتت به الرواية ، إلا أنّها أخبار آحاد ، والقرآنُ منقول بنقل الكافة عن الكافة.

فالقراءة المستعملة التي لايجوز ردّها مااجتمع فيها ثلاثة أشياء: أحدها: موافقة خطِّ المصحف.

والآخر: كونها غير خارجة عن لسان العرب.

والثالث: ثبوتها بالنقل الصحيح.

<sup>(</sup>٣٣) المائدة ٦٠. (ينظر: المحتسب ١/ ٢١٤، مشكل اعراب القرآن ٢٣١، التبيان في اعراب القرآن ٤٤٨).

<sup>(</sup>٣٤) الطلاق ١ وهمي في المصحف الشريف: وفطلقوهن لعدتهن. ينظر: المحتسب ٢/ ٣٢٣، الكشاف ٤/ ١١٨، تفسير القرطبي ١٨/ ١٥٣، البحر المحيط ٨/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٣٥) الفاتحة ٧. وهمي في المصحف الشريف: ﴿صراط الذين.. ﴾ ينظر: المصاحف ٥٠ – ٥١، المرشد الوجيز ١١١.

 <sup>(</sup>٣٦) ق ١٩. هي المصحف الشريف: ﴿وجاءت سكرة الموت بالحق﴾. ينظر: تفسير الطبري ٢٦/
 ١٦٠ المحتسب ٢/ ٢٨٣، المرشد الوجيز ١١١.

فما وَرَدَ من القرآن على هذا الترتيب وَجَبَ قبوله ، ولم يسع أحداً من المسلمين ردّهُ. وما عدمَ أحد الأشياء الثلاثة لم يجز استعاله.

ووجوه الاختلاف في الحروف التي نزلَ عليها القرآنُ علىٰ مذهبِ أصحابِ هذا القول يقعُ علىٰ ضُروب ، فمنها :

ماتختلفُ (٣٧) فيه الأَلفاظُ ومعانيه متفقةٌ. واختلافُ الأَلفاظِ يقعُ علىٰ ضروب: (١٢١أ) منها التقديمُ والتأخير، نحو مارُويَ ممّا تقدَّمَ ذكرُهُ مِن قراءة مَنْ قرأ: ﴿ وجاءَتْ سَكْرَةُ الحقِّ بالموت ﴾ .

ومنها مايكون بزيادة ، نحو: ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لَقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ﴾ و ﴿ حافظوا علىٰ الصلواتِ والصلاةِ الوسطىٰ صلاة العصر ﴾ (٢٨) .

ومنها مایکون بنقصان ، نحو قراءةِ مَنْ قرأ : ﴿ حم سق ﴾ (۲۹) ، بغیر عین. ومنها مایکون بابدال کلمة مکان أخرىٰ ، نحو قراءة مَنْ قَرَأ :

﴿إِنَّ كَانَتُ ۚ إِلاَّ زَقْيَةً والْحِدةً ﴾ (١٠) . وقراءة مَنْ قرأ: ﴿كَالْصُوفِ المُنْفُوشِ ﴾ (١١) .

فهذا ونظيرُهُ مما هو بدل باتفاق المعنىٰ.

وقد تُبْدَلُ كلمةٌ مكان أخرىٰ، والمعنىٰ مختلفٌ، نحو قراءة مَنْ قَرَأ : ﴿ اَلَمِ تنزيلُ الكتابِ ﴾ (٢٠٪ : ﴿ اَلَم ذلك الكتاب ﴾ .

<sup>(</sup>٣٧) م: يختلف.

<sup>(</sup>٣٩) الشورى١ - ٢. ينظر: مختصر في شواذ القرآن ١٣٤، المحتسب ٢/ ٢٤٩، بصائر ذوي التمبيز ١ / ١٨٨.

<sup>(</sup>٤٠) يس ٢٨. وهي في المصحف الشريف: ٥.. صيحة واحدة، ينظر: غريب الحديث ٣/ ١٦٠، الكشاف ٣/ ٣٢٠، المرشد الوجيز ٩١.

<sup>(</sup>٤١) القارعة ٥. وهمي في المصحف الشريف: ﴿كالعهن المنفوش﴾ ينظر: المرشد الوجيز ٩٥، ١١٤،

۱٤٧.

<sup>(</sup>٤٢) السجدة ١.

فجميع هذه الضروبِ المتقدم ذكرها لايُقرأ بشيءٍ منها لمخالفتها رسمَ المصحف المجمع عليه.

وقد يكون الاختلافُ عن وجوه تجوزُ القراءة بها إذا ثبتت ووافقت لغة قريش (٤٣). . فمن ذلك أنْ يقع تبديل حروف الكلمة والخطُّ واحدٌ: ﴿ تُنْشِرُها ﴾ و ﴿ تُنْشِرُها ﴾ (٤٤) ، بالراء والزاي. و ﴿ يَقُصُّ الحَقَّ ﴾ (٤٠) و ﴿ يَقُصُ الحَقَّ ﴾ أنْ تكونَ الياءُ من (تقضي) حُذِفَت من اللفظ ، لالتقاء الساكنين. وله في القرآن نظائر، نحو: ﴿ وسوفَ يُؤْتِ الله المؤمنين ﴾ (٤٦) و ﴿ سَنَدْعُ الزَّبانِيةَ ﴾ (٤١) . وقد ذكرت جميعها عند ذكر خطِّ المصحفِ.

ومن الاختلافِ مايكونْ في إعراب الكلمةِ وحركاتِ بنائِها مع تغيير المعنىٰ ، نحو: ﴿وَادَّكُرَ بِعْدَ أَمَهِ﴾ و ﴿ بَعْدَ أَمَةٍ ﴾ (٤٨) .

<sup>(</sup>٤٣) م: لغة العرب.

<sup>(</sup>٤٤) البقرة ٢٥٩. قرأ الكوفيون وابن عامر بالزاي. وهي كذلك في المصحف الشريف. وقرأ بالراء. (السبعة في القراءات ١٨٩، حجة القراءات ١٤٤، التيسير ٨٢).

<sup>(</sup>٤٥) الأنعام ٥٧. قرأ ابن كثير ونافع وعاصم بالصاد المهملة المشددة وهي كذلك في المصحف الشريف وقرأ الباقون بإسكان القاف وكسر الضاد المعجمة. (السبعة ٢٥٩، الحجة في القراءات السبع ١٤٠، النشر في القراءات العشر ٢/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٤٦) النساء ١٤٦.

<sup>(</sup>٤٧) العلق ١٨.

<sup>(</sup>٤٨) يوسف ٤٥. (ينظر: المحتسب ١/ ٣٤٤ ، الإبانة ٥٥، تفسير القرطبي ٢٠١/٩. والآية في المصحف الشريف: (أمّتة) بضم الأول وتشديد الميم. وينظر أيضاً: معاني القرآن ٢/ ٤٧، اعراب القرآن ٢/ ٤٧، التيبان ٢٠٣٤.

ومنه مالا يتغير فيه المعنىٰ، نحو: ﴿البُّخُلِ و ﴿البَّخَلِ ﴾ (19) ، و ﴿مَيْسَرة ﴾ و ﴿مَيْشُرة ﴾ (٥٠) وماأشبه ذلك.

ويدخلُ في هذا وجوهُ الاختلافِ في أصول القراءاتِ من الإظهار الإدغام والفتح والإمالة ، وماأشبه ذلك .

فهذه الوجوه المذكورة وماأشبهها تجوز القراءة بها ماكانت موافقة للغة العرب ثابتة بالنقل الصحيح ، لموافقتها المصحف المجمع عليه ، وهي التي أذكرها في هذا الكتاب دون ماخالفه مرسوم المصحف إلا ماذكرته مما يخالف الخط على وجه الاستشهاد به على ماوافق الخط والتقوية له ، لا على سبيل الرواية ، وأنّه مما يستعمل في القرآن.

ورُبًا ذكرتُ قريباً كان من موافقة المرسوم إذْ كانَ فيه تأويل يرجع به إلىٰ موافقته الخطّ، وسواء كان المروي من القراءات مِن قراءات قُرَّاءِ الأمصار السبعة الذين اقتصر عليهم الناسُ في أغلبِ الأمرِ أمْ من غيرها إذا كانَ موافقاً للمرسوم وغير خارج عن اللغة، فإني أذكرُ جميعَ ماوصَلَ إليَّ من ذلك مما أخذته قراءة ورواية، ورُبمًا وقع في بعضه مايضعفُ إسناده ويقل استعاله، فأذكره ليعرفه قارىء هذا الكتاب إذا سمعه أنَّهُ مما قَرَأ به قارى من المتقدمين، فإن لم يكن في القوّة كقراءة الجمهور، ليشتمل الكتابُ على ما وصل إلينا من القراءات المشهورات وغير المشهورات سوى ما خالف المرسوم وما لا وجة له في لغة العرب.

ورُيًّا ذكرتُ من ذلك ماظاهِرُهُ في لغة العرب أنَّهُ غلطٌ إذْ كانَ له وَجْهُ من النظر والتحيل بردِّه إلى اللغة إيثاراً لنصرة الأثمة ، وتحسيناً للظن بسلفِ الأُمَّة . (٩٤) النساء ٣٧، الحديد ٣٤، وأحمزة والكساني بفتح الباء والخاء . وقرأ الباقون بضم الباء وإسكان الخاء ،

وهي كذلك في المصحف الشريف. (ينظر: الحجة في القراءات السبع ١٢٣، التيسير ٩٦).

 (٥٠) البقرة ٢٨٠. قرأ نافع بضم السين، وقرأ بفتحها، وهمي كذلك في المصحف الشريف. (ينظر: السبعة ١٩٢، الحجة في القراءات السبع ١٠٣، النشر / ٢٣٦). فأمًّا اقتصارُ (١٢١ ب) أهل الأمصارِ في أغلب أمورهم على القُرَّاءِ السبعة الذين هم: نافع (٥٠) وابن كثير (٢٠) وأبو عمرو (٥٠) وعاصم (٤٠) وحمزة (٥٠) والكسائي (٢٠) وابن عامر (٧٠)، فإنّ ذلك [ إنّا هو] على سبيل الاختصار عندما رواه مَنْ أكثر القراءة بسبب اتساع الاختيارات، فذهب إلى ذلك بعض المتأخرين على وجه الاختيار والاختصار، فجعله عامة الناس كالفرض المحتوم والشرع المعيّن المعلوم حتى صار بعضهم إذا سمع قراءةً تخالفُ شيئاً مما بلغه من الحروف السبعة خطّاً قارءها، ورُيّا كَفّرَه، مع كون تلك القراءة التي أنكرها أشهر في القراءات، وأظهر في الروايات، وأقوى في اللغات.

وانضافَ إلىٰ ذلك أنّ مَنْ قلَّتْ عنايته من المتأخرين اقتصر من طريق هذه القراءات السبع ، التي اختارها لاقتصارٍ عليها مَنْ سبقه من المتأخرين علىٰ أربع

<sup>(</sup>٥١) نافع بن عبدالرحمن ، توفي سنة ١٦٩ هـ . (معرفة القراء الكبار ٨٩ ، غاية النهاية ٢/ ٣٣٠ ، تهذيب النهذيب ٢٠/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٥٢) عبدالله بن كثير، توفي سنة ١٢٠ هـ. (الجرح والتعديل ٢/ ٢/ ١٤٤، غاية النهاية ١ /٤٤٣، سراج القارئ ١٠).

 <sup>(</sup>٥٣) أبو عمرو بن العلاء، توفي سنة ١٥٤ هـ (أخبار النحويين البصريين ٢٢ ، نور القبس ٢٥ ، غاية النهاية ١/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٥٤) عاصم بن أبي النجود، توفي سنة ١٢٨ هـ. (الطبقات الكبرى ٦/ ٣٢٠، غاية النهاية ١/ ٣٤٦، تهذيب التهذيب ٥/ ٣٨).

<sup>(</sup>٥٥) حمزة بن حبيب الزيات ، توفي سنة ١٥٦ هـ . (ميزان الاعتدال ١/ ٦٠٥ ، غاية النهاية ١/ ٢٦١ ، تهذيب التهذيب ٣/ ٢٧).

 <sup>(</sup>٥٦) على بن حمزة الكسائي ، توفي سنة ١٨٩ هـ . (مراتب النحويين ٧٤ ، إنباه الرواة ٢٥٦/٢ ، غاية النهاية ١/ ٥٣٥) .

<sup>(</sup>٥٧) عبدالله بن عامر، توفي سنة ١١٨ هـ. (الفهرست ٤٩، غاية النهاية ٢/٣١، ، تهذيب التهذيب ٥/ ٢٧٤). وما بعد القوسين بعده من م.

عشرة (<sup>٥٨)</sup> رواية ، فرأى حينَ اشتهروا عنده وعند أكثر الإقليم الذي هو فيه أنّ كلَّ رواية جاءت من هؤلاء السبعة سواها باطلٌ ، ومع كونِ ذلك الذي عنده شاذَ أشهر وأجلّ من الذي اعتمد عليه .

فإنّ أحداً من العلماء بالرجال لايشكُ أنّ إسماعيل بن جعفر (٥٩) أجلُّ قدراً من ورش عثمان بن سعيد (٦٠) ، ومن قالون عيسى بن مينا ، (٦١) وأنَّ أبان بن يزيد العطار (٦٢) أوثقُ وأشهرُ من حَفْص بن سليمان البزاز (٦٣) ، كذلك كثير منهم.

ولقد فَعَلَ مُسَبِّعُ هؤلاء السبعة مالم يكن ينبغي أنْ يفعله ، وأشكلَ على العامةِ حتى جهلوا مالم يسعهم جهله . وذلك أنّه قد اشتهر عند الكافّة قول النبّي ، عَيِّلِيَّةِ : «أُنْزِلَ القرآنُ على سبعة أحرف» ، ثمّ عمد هذا المسبّع إلى قوم اختارَ كلَّ رجل منهم لنفسه قراءةً من جملة القراءات التي رواها ، وكانوا لعمري أهلاً للاختيار لثقتهم وأمانتهم ولعلمهم وفصاحتهم ، فأطلق عليهم التسمية بالقراءات فأوهم بذلك كلَّ مَنْ قلَّ نظره ، وضعفت عنايته ، أنّ هذه القراءات السبع هي التي قال فيها النبي ، عَيِّلِيَّةٍ : «أُنْزِلَ القرآن على سبعة أحرف» ، وأكد وهمه مايراه من اجتماع أهل الأمصارِ عليها واطراحِهم ماسواها .

<sup>(</sup>٥٨) في الأصل وم: اربعة عشر.

<sup>(</sup>٩٩) قرأ علىٰ نافع ، وروى عنه القراءة الكسائي وأبو عبيد القاسم بن سلاّم ، توفي نحو سنة ١٨٠ هـ . (عاية النهاية ١/ ١٦٣ ، تهذيب التهذيب ١/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٦٠) من كبار القراء، لقب بورش لشدة بياضه، توفي سنة ١٩٧ هـ. (معرفة القراء الكبار ١٢٦، غاية النهاية ١/ ٥٠٢)، النشر ١/ ١١٣).

<sup>(</sup>٦١) من القراء المشهورين ، قرأ علي نافع ، توفي نحو ٢٢٠ هـ . (غاية النهاية ١/ ٦١٥ ، شذرات الذهب ٢/ ٤٨).

<sup>(</sup>٦٢) قرأ على عاصم وروى الحروف عن قنادة ، توفي بعد سنة ١٦٠ هـ . (مشاهير علماء الأمصار ١٥٨ ، غاية النهاية ١/ ٤ ، طبقات المحدثين ٨٧).

<sup>(</sup>٦٣) أعلم أصحاب عاصم بقراءته ، توفي سنة ١٨٠ هـ . (ميزان الاعتدال ١/ ٥٥٨ ، غاية النهاية ١/ ٢٥٤) . وفي الأصل و م : البزار، بالراء ، وهو تصحيف.

وذلك لعمري موضع إشكالٍ على الجُهَالِ ، ولَيْنَهُ إذْ ذهبَ إلىٰ الاقتصار علىٰ بعض قُرّاءِ الأمصار، واجتهد في الاختيار، جعلهم أقلَّ من سبعة أو أكثر، فكان يزيلُ بذلك بعض الشبهة الداخلة علىٰ الأغمار.

نرغب إلىٰ الله، عَزَّ وجَلَّ، التجاوز عن فعله الذي اعتمده، وحسن المجازاة علىٰ ماقصده، فإنَّه لم يرِدْ إلاّ الخير والفضل، لكن خَفِيَ عليه مايدخل بذلك علىٰ أهل الضعف والجهل، والله المستعان.

وقَد ذكرتُ عند ذكري حروفَ الاختلاف جميعَ ماوَصَلَ إليَّ من القراءات، وما رُوِيَ عن هؤلاء السبعة من الطرق والروايات.

فإنْ كانَ الحرفُ ممّا فيه رواية عن هؤلاءِ السبعةِ بدأتُ بذكرهم لشدَّةِ حاجَةِ الناس إلىٰ استعال قراءتهم وتعويلهم (١٤) عليهم. ثُمَّ ذكرتُ من وافقهم علىٰ ماقرأوا به من غيرهم ممن تقدَّمهم أو (١٢٢ أ) اشتهر بالاختيار من أهلِ وقتهم ومايليه، بعد أنْ أذكرَ الواردة عن القُرَّاءِ السبعة، علىٰ اختلافِ طُرقها.

وإنْ كانَ الحرفُ، مما لم يَرْوِ فيه هؤلاء السبعة، فيه شيءٌ، ذكرته وذكرتُ مابهِ فيه إن شاءَ اللّه.

ولستُ أشترطُ تقصي كلّ قراءة رويت ، شَذّت أو اشتهرتْ ، لكنني أذكر ما كانَ في روايتي ، وهو الأكثر، بل لايستدعيه إلاّ اليسير، لأنّ أكثر معولي فيه علىٰ جامع ابنِ مجاهد (١٥٠) الكبير، فإنني رويته من طرق ، وكثيراً ماأدخل حروفاً من غيره ، إذا كانت مما رويته. فأمّا ماوجدته في كتب المؤلفين ومسائل النحويين، مما لارواية لي فيه ، فإنّي لاأدخله في القراءات ، إذ كان ذلك أمر لاينبغى أنْ يقدم إلاّ برواية .

<sup>(</sup>٦٤) من م. وفي الأصل: تقويلهم. وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦٥) أبو بكر أحمد بن موسى التميمي البغدادي، توفي سنة ٣٢٤ هـ. (تاريخ بغداد ٥/ ٥٦، معجم الأدباء ٥/ ٥٥، غاية النهاية ١/ ١٣٩).

ولقد تأصَّلت ماخرج عن روايتي في ذلك وتتبعته في الكتب ، فوجدته يسيراً جدّاً ، إذ كان أبو بكر بن مجاهد – رحمه الله – قد احتفل في كتابه الجامع ، فلم يشذّ عنه من القراءات إلاّ اليسير ، ثم أضفتُ أنا إليه مارويته من سواه ، وحذفت مما ذكره أيضاً من القراءات ومارويته عن غيره ، وكلّ ماخالف مرسوم المصحف ، لاجاع الأمة على رفضه .

فهذا الذي قدمناه أحسنُ ماتأوَّله العلماء في معنىٰ قول النبيّ ، عَلَيْكُم : « أنزل القرآن علىٰ سبعة أحرف» ، ووجوه الاختلاف والمرويِّ في حروف القرآن .

علىٰ أنني تركت أقوالاً لم تقوَ ، ليذهب من ذهب إلىٰ أن الاختلاف في [الحروف] (٦٦) التي نزل عليها القرآن في المفهوم دون المسموع ، كقولنا : حلال وحرام ، وخبر ماكان ، وخبر مايكون ، وماأشبه ذلك من المعاني .

وكقول مَنْ ذهب إلىٰ أَنْ جميع مايقرأ به من القراءات (١٧٠) الموافقة لخطِ المصحف إنّا هي (١٨٠) حرف واحد، وذلك مذهب أبي جعفر الطبري (١٩٠) وغيره.

وأقوال غير ذلك تركتها وأوردت أقوى الأقاويل وأشبهها بالأصول، وبالله التوفيق.

تَمَّ بحمد اللَّه وعونه وحسن توفيقه في يوم الجمعة ثالث عشر شهر جمادي الآخرة من سنة تسع وخمسين وثمانمائة علىٰ يد على بن عبداللَّه بن محمد الغزي غفر اللَّه له ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين أجمعين آمين (٧٠).

(٦٦) يقتضيها السياق.

(٦٧) من م. وفي الأصل: القرآن.

(۱۸) م: هو.

(٦٩) محمد بن جرير، مؤلف التاريخ والتفسير المشهورين، توفي سنة ٣١٠ هـ . (معجم الأدباء ١٨ / ٤٠). وفيات الأعيان ٤/ ١٩١، طبقات المفسرين ٢/ ١٠٦).

(٧٠) جاء في خاتمة النسخة م:

تم الجزء بحمد الله وعونه وحسن توفيقه في يوم الخميس سادس عشر جادي الآخرة سنة (؟) على يد محمد بن موسى بن عمران غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين أجمعين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

# فمرس المعادر والمراجع

- المصحف الشريف.
- الإبانة عن معاني القراءات: مكي بن أبي طالب القيسي ، ت ٤٣٧ هـ ،
   تح د. محيي الدين رمضان، دمشق ، ١٩٧٩ .
- إتحاف فضلاء البشر: الدمياطي، أحمد بن محمد، ت ١١١٧ هـ،
   مصر، ١٣٥٩ هـ.
- الإتقان في علوم القرآن: السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي
   بكر، ت ٩١١ هـ، تح. أبي أفضل، مصر، ١٩٦٧.
- أخبار النحويين البصريين: السيرافي، أو سعيد الحسن بن عبدالله، ت ٣٦٨ هـ، تح. الزيني وخفاجي، البابي الحلبي بمصر، ١٩٥٥.
- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبدالبر القرطبي، يوسف بن عبدالله، ت ٤٦٣ هـ، تح. البجاوي، مط. نهضة مصر.
  - أسد الغابة في معرفة الصحابة: ابن الأثير، عزالدين علي بن محمد، ت ٦٣٠هـ، القاهرة، ١٩٧٠-١٩٧٠.
- الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، ت
   ۸۵۲ هـ، تح. البجاوي، مط. نهضة مصر، ۱۹۷۱.
- إعراب القرآن: النحاس، أبوجعفر أحمد بن محمد، ت ٣٣٨ ه، تح.
   د. زهير غازي زاهد، بغداد، ١٩٧٧ ١٩٨٠.
- إنباه الرواة على أنباه النحاة: القعطي، جال الدين على بن يوسف،
   ت ٦٤٦ هـ، تح. أبي الفضل إراهيم، مط. دار الكتب، القاهرة،
   ١٩٧٣-١٩٥٥.

<sup>(</sup>ه) المعلومات التامة عن اسم المؤلف وسنة وفاته تذكر عند ورود اسمه أول مرة فقط.

- الأنساب: السمعاني، عبدالكريم بن محمد، ت ٥٦٢ هـ، حيدر آباد، الهند، ١٩٦٢.
- البحر المحيط: أبو حيان الأندلسي، أثير الدين محمد بن يوسف، ت ٧٤٥ ه، مط السعادة بمصر، ١٣٢٨ ه.
- البرهان في علوم القرآن : الزركشي ، بدر الدين محمد بن عبدالله ، ت ٧٩٤ هـ ، تح . أبو الفضل إبراهيم ، البابي الحلبي بمصر ، ١٩٥٧ - ٥٨ .
- بصائر ذوي التمييز: الفيروز آبادي ، مجدالدين محمد بن يعقوب ، ت ١٩٦٧ هـ ، تح . محمد على النجار، القاهرة ١٩٦٤ ١٩٦٩ .
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: السيوطي، تح. أبي الفضل،
   الحلبي بمصر، ١٩٦٥.
- البلغة في تاريخ أئمة اللغة: الفيروزآبادي، تح. محمد المصري، دمشق، 19۷۲.
- تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، ت ٤٦٣ ه، مط.
   السعادة بمصر، ١٩٣١.
  - تاریخ القرآن: د. عبدالصبور شاهین، القاهرة، ۱۹۶٦.
- تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة ، عبدالله بن مسلم ، ت ٢٧٦ هـ ، تح . سيد صقر ، دار التراث ، القاهرة ، ١٩٧٣ .
- التبيان في إعراب القرآن: العكبري، أبو البقاء عبدالله بن الحسين، ت 177 هـ، تح. البجاوي، البابي الحلبي بمصر، ١٩٧٦.
- تذكرة الحفاظ: الذهبي، شمس الدين، ت ٧٤٨ هـ، حيدرآباد-الدكن، ١٩٧٦ ه.
- تفسير الطبري (جامع البيان)؛ الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير، ت ٣١٠ هـ، البابي الحلبي بمصر، ١٩٥٤.
- تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن»: القرطبي، محمد بن أحمد، ت

- تفسير الكشاف: الزمخشري، محمود بن عمر، ت ٥٣٨ ه، مط. الحلمي بمصر، ١٩٥٤.
- تقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني ، تح. عبدالوهاب عبداللطيف، عصر.
  - تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني ، حيدرآباد ، ١٣٢٥ ه.
- جذوة المقتبس: الحميدي، محمد بن فتوح، ت٥٨٨ه، تح. محمد بن
   تاويت الطنجي، مطج. السعادة بمصر، ١٩٥٢.
- الجرح والتعديل: ابن أبي حاتم الرازي، عبدالرحمن بن محمد، ت ٣٢٧ ه. ه. حيدرآباد.
- جال القراء وكمال الإقراء: علم الدين السخاوي، على بن محمد، ت ٣٤٣ هـ، مصورة غانم قدوري حمد عن نسخة دارالكتب الظاهرية بدمشق.
- الحجة في القراءات السبع: ابن خالويه، الحسين بن أحمد، ت ٣٧٠ هـ، تح. د. عبدالعال سالم مكرم، بيروت، ١٩٧٧.
- حجة القراءات: أبو زرعة ، عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة ، ق ٤ ه ،
   تح. سعید الأفغاني ، منشورات جامعة بنغاري ، ١٩٧٤ .
- السبعة في القراءات: ابن مجاهد، أبو بكر أحمد بن موسى، ت ٣٢٤
   ه، تح. د. شوقي ضيف، داى المعارف بمصر، ١٩٧٧.
- سراج القارئ: ابن القاصح، على بن عثمان، ت ٨٠١ ه، البابي الحلمي بمصر، ١٩٥٤.
- شذرات الذهب: ابن العاد الحنبلي، عبدالحي، ت ١٠٨٩ هـ، مكتبة القدسي بمصر، ١٣٥٠ ه.

- صحيح البخاري؛ البخاري، محمد بن إسماعيل، ت ٢٥٦ ه، مط. معمد صبيح، القاهرة.
- صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج، ت ٢٦١ ه، تح. محمد فؤاد عبدالباقي، البابي الحلبي بمصر، ١٩٥٥.
- الصلة: ابن بشكوال ، خلف بن عبدالملك ، ت ٥٧٨ ه ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، القاهرة ، ١٩٦٦ .
- طبقات الشافعية: السبكي، تاج الدين، ت ٧٧١ هـ، تح. الحلو والطناحي، البابي الحلبي بمصر، ١٩٦٤-١٩٧٦.
- طبقات الفقهاء: الشيرازي، إبراهيم بن علي، ت ٤٧٦ ه، تح. د.
   إحسان عباس، بيروت، ١٩٧٠.
  - الطبقات الكبرى: ابن سعد، محمد، ت ٢٣٠ هـ، بيروت، ١٩٥٧.
    - طبقات المفسرين: السيوطي، ليدن، ١٨٣٩.
- طبقات المفسرين: الداودي، محمد بن علي، ت ٩٤٥ ه، تح. علي محمد عمر، القاهرة ١٩٧٢.
- طبقات النحاة واللغويين: ابن قاضي شهبة ، أبو بكر بن أحمد ، ت ١٥١ ه . ، مصورة عن نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق.
- العبر في خير من غير: الذهبي، تح. فؤاد السيد، الكويت، ١٩٦١.
- عمدة القارىء في صحيح البخاري: بدر الدين العيني، محمود بن
   أحمد، ت ٨٥٥ ه، الطباعة المنيرية بمصر.
- غاية النهاية في طبقات القراء: ابن الجزري، محمد بن محمد، ت ٨٣٣
   ه ، تح. برجستراسر وبرتزل، القاهرة، ١٩٣٢ ١٩٣٥.
- غريب الحديث: أبو عبيد، القاسم بن سلاَّم، ت ٢٢٤ هـ، حيد أباد، ١٩٦٥ ١٩٦٧ م. عبد أباد،
- فتح الباري في شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني ، مصر.
- فهرس الكتبخانة الخديوية: مط. الشيخ عبدالرزاق، مصر، ١٩٨٣.

- فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (علوم القرآن): د. عزة حسن، دمشق، ١٩٦٣.
  - فهرس المخطوطات المصورة: فؤاد السيد، القاهرة، ١٩٥٤.
- فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة في الموصل (المدرسة الإسلامية): سالم عبدالرزاق، بغداد، ١٩٧٥.
- فهرس المخطوطات والمصورات (في جامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامية)، السعودية، ١٩٨٣.
- الفهرست: ابن النديم، محمد بن إسحاق، ت ٣٨٠ ه، مط. الاستقامة، القاهرة.
- فهرسة مارواه عن شيوخه: ابن خير الإشبيلي، محمد، ت ٥٧٥ ه.،
   بيروت، ١٩٦٢.
- کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون: حاجي خليفة، ت ١٠٦٧
   ه، استانبول، ١٩٤١.
- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: مكي بن أبي طالب القيسي، تح. د. محيي الدين رمضان، دمشق، ١٩٧٤.
- لطائف الإشارات لفنون القراءات: القسطلاني، شهاب الدين، ت ٩٢٣ ه، تح. عامر السيد عنمان، و د. عبدالصبور شاهين، القاهرة، ١٩٧٢.
  - مباحث في علو القرآن: د. صبحب الصالح، بيروت، ١٩٦٨.
  - محاضرات في علوم القرآن: غانم قدوري حمد، بغداد، ١٩٨١.
- المحتسب في تبيين وجوه القراءات والأيضاح عنها: ابن جنّي ، أبو الفتح عثمان ، ت ٣٩٢ هـ ، تح. النجدي والنجار وشلبي ، القاهرة ، 1977- ٦٩.
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية ، عبدالحق ، ت ١٤٥
   هـ ، تح . أحمد صادق الملاح ، القاهرة ، ١٩٧٤ .

- مختصر في شواذ القرآن: ابن خالويه، تح. برجستراسر، مط. الرحمانية بمصر، ١٩٣٤.
- المرشد الوجيز إلىٰ علوم تتعلق بالكتاب العزيز: أبو شامة المقدسي ، شهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل ، ت ٩٦٥ هـ ، تح . طيار آلتي قولاج ، دار صادر ، بيروت ، ١٩٧٥ .
  - مسند أحمد: أحمد بن حنبل، ت ٢٤١ هـ، القاهرة، ١٣١٣ هـ.
- مشاهير علماء الأمصار: ابن حبان البستي، محمد، ت ٣٥٤ ه، تح فلايشهمر، القاهرة، ١٩٥٩.
- مشكل اعراب القرآن: مكي بن أبي طالب ، تح. حاتم صالح الضامن بغداد، ١٩٧٥.
- المصاحف: السجستاني، أبو بكر عبدالله بن أبي داود، ت ٣١٦ ه،
   تح. د. آرثر جفري، مط الرحانية بمصر، ١٩٣٦.
- المعارف: ابن قتيبة ، تح. د. ثروة عكاشة ، دار المعارف بمصر ، ١٩٦٩ .
- معاني القرآن: الفراء، يحيىٰ بن زياد، ت ٢٠٧ هـ، تح. النجار،
   الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة.
- معجم الأدباء: ياقوت الحموي، ت ٦٢٦ هـ، مط. دار المأمون بمصر. 1٩٣٦.
  - معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة ، مط. الترقي بدمشق ، ١٩٦١.
- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: الذهبي، تح. محمد سيد جاد الحق، مط دار التأليف بمصر ١٩٦٩.
- مفتاح السعادة ومصباح السيادة: طاش كبري زادة ، ت ٩٦٨ هـ ، تح .
   كامل بكري ، وعبد الوهاب أبو النور ، مصر.
- مفتاح الصحيحين (البخاري ومسلسم): الحافظ محمد الشريف بن مصطفى التوقادي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٩٧٥.

- مقدمتان في علوم القرآن (مقدمة كتاب المباني لمجهول، ومقدمة ابن عطية): تح. آرثر جفري، مصر، ١٩٥٤.
- منجد المقرئين ومرشد الطالبين: ابن الجزري، نشر مكتبة القدسي بمصر، ١٣٥٠ هـ.
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: الذهبي، تح. البجاوي، البابي الحلبي بمصر.
- النشر في القراءات العشر: ابن الجزري، تصحيح على محمد الضباع،
   مط. مصطفى محمد بمصر.
- نكت الانتصار لنقل القرآن: الباقلاني، محمد بن الطيب، ت ٤٠٣ ه،
   تح. د. محمد زغلول سلام، منشأة المعارف بالاسكندرية، ١٩٧١.
- نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا: د. رمضان ششن ، بيروت ،
- نور القبس من المقتبس: الحافظ اليغموري، يوسف بن أحمد، ت ٢٧٣ هـ، تح. زلهايم، مط. الكاثوليكية، بيروت، ١٩٦٤.
  - هدية العارفين؛ إسماعيل باشا، ت ١٣٣٩ هـ، استانبول، ١٩٦٤.
- الوافي بالوفيات: الصَّفدي، خليل بن أبيك، ت ٧٦٤ ه، تح. د.
   إحسان عباس، مطابع دار صادر، بيروت، ١٩٦٩.
- وفيات الأعيان: ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمد، ت ٦٨١ ه، تح. د. إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت.



# مسائل منثورة في التفسير والعربية والمعاني

لابن بري المتوفى سنة ٥٨٢ هـ

# المؤلف

عبدالله بن أبي الوحش بَرِّي بن عبدالجبار بن بَرِّي المقدسي أصلاً المصري مولداً الشافعي مذهباً.

وكنيته أبو محمد، واشتهر بابن برّي. وبرّي: بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء المكسورة وبعدها ياء: اسم علم يشبه النسبة (١).

ولد بمصر سنة ٤٩٩ هـ وطلب العلم منذ الخامسة عشرة من عمره ، ونبغ في سن مبكرة فلفت إليه الانظار حتى أختير ليتولى التصفح في ديوان الإنشاء وهو في الحادية والعشرين من عمره ، فكان (لا يصدركتاب عن الدولة الى ملك من ملوك النواحي إلا بعد أنْ يتصفحه ويصلح ما لعله فيه من خلل خنى) (٢).

وقد ولي هذا العمل خلفاً لمحمد بن بركات السعيدي المتوفّى سنة ٥٢٠ هـ الذي كان قد تولاه خلفاً لابن بابشاذ المتوفّى سنة ٤٦٩ هـ .

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٣/ ١٠٩. وينظر: الأنساب ٢/ ١٩١ واللباب في تهذيب الأنساب ١/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ٣/ ١٠٨.

وتوفي ابن برّي سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة في عهد صلاح الدين الأيوبي (٣).

### شبوخه:

- علي بن جعفر بن علي المعروف بابن القطاع المتوفّى سنة ٥١٥ هـ .
  - مرشد بن يحبي المديني المتوفّي سنة ١٧٥ هـ .
  - محمد بن بركات بن هلال السعيدي المتوفّى سنة ٧٠٠ ه.
- محمد بن أحمد الرازي المعروف بابن الحطاب المتوفّى سنة ٥٢٥ هـ .
- محمد بن عبد الملك الشنتريني المعروف بابن السراج المتوفّى سنة ٥٤٥ هـ .
  - محمد بن حمزة بن أحمد المعروف بابن العرقي المتوفّى سنة ٥٥٧ هـ .
    - أحمد بن عبدالله بن أحمد بن الحطيثة المتوفّى سنة ٥٦٠ هـ .
      - عبدالجبار بن محمد بن علي المعافري المتوفّى سنة ٥٦٦ هـ .
  - علي بن عبدالرحيم السلمي المعروف بابن العصار المتوفّى سنة ٧٦ هـ .

(٣) ينظر عن ابن بري المصادر الآتية ، وهي مرتبة ترتيباً تاريخياً :

معجم الأدباء ١٢/ ٥٦.

أنباه الرواة ٢ / ١١٠.

التكملة لوفيات النقلة ١ / ٥٨.

وفيات الأعيان ٣/ ١٠٨.

اشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ١٦١.

سير أعلام النبلاء ٢١/ ١٣٦.

مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ٧/ ٢٤٥.

الوافي بالوفيات ١٧ / ٨٠.

مرآة الجنان ٣/ ٢٢٤.

طبقات الشافعية للسبكي ٧/ ١٢١.

طبقات الشافعية للاسنوي ١/ ٢٦٧.

البلغة في تاريخ أئمة اللغة ١٠٦.

بغية الوعاة ٢ / ٣٤.

شذرات الذهب ٤/ ٢٧٣ .

عثمان بن علي بن عمر السرقوسي الصقلي المتوفّى بعد سنة ٥٧٦ هـ.
 على بن عبدالرحمن بن محمد الحضرمي.

#### نلامبذه:

درس على ابن برّي وروى عنه علماء كثيرون لغويين ونحويين وقُرّاء ومفسرين ومحدثين ، واستفادت من علمه الأسرة الأيوبية ، وسأكتني بالإشارة الى المشهورين منهم :

- أبو المحاسن مهلب بن الحسن البهنسي المصري المتوفَّى سنة ٧٧٥ هـ .
- أبو الجيوش عساكر بن على الصوري المقرى النحوي المتوفّى سنة ٨١ه ه.
  - عبد الغني بن عبدالواحد المقدسي الفقيه الحافظ المتوقَّى سنة ٢٠٠ هـ.
    - هبة اللَّه بن جعفر بن سناء الملك القاضي المتوفِّي سنة ٢٠٨ هـ .
    - عيسي بن عبد العزيز الجزولي النحوي المتوفّى نحو سنة ٦١٠ هـ .
- أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي النحوي الأديب المتوفّى سنة ٦١٣ هـ .
  - سليمان بن بنين بن خلف الدقيقي النحوي المتوفّى سنة ٦١٤ هـ .
    - عبدالخالق بن صالح المسكي النحوي المتوفّى سنة ٦١٤ هـ .
- أبو محمد عبدالمنعم بن صالح النحوي المعروف بالاسكندراني المتوفّى سنة
   ٦٣٣ هـ.
  - على بن هبة الله بن سلامة المصري الفقه المقرى المتوفّى سنة ٦٤٩ ه.
     وممن أخذ عنه من الأسرة الأيوبية:
    - الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي ، ت ٥٨٩ هـ .
  - الملك العزيز عهاد الدين عثمان بن صلاح الدين الأيوبي ، ت ٩٥ ه .
  - الملك الظاهر غازي بن الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي ، ت ٦١٣ هـ .
    - الملك الأفضل نور الدين علي بن صلاح الدين الأيوبي ، ت ٦٢٢ هـ .
  - الملك الظافر مظفر الدين الخضر بن صلاح الدين الأيوبي ، ت ٦٢٧ هـ .
    - الملك الأعز يعقوب بن صلاح الدين الأيوبي ، ت ٦٢٧ هـ .

- الملك المفضّل قطب الدين موسى بن صلاح الدين الأيوبي ، ت ٦٣١ ه .
  - الملك الزاهر داود بن صلاح الدين الأيوبي ، ت ٦٣٢ هـ .
- الملك الكامل ناصر الدين محمد بن الملك العادل محمد بن أيوب ، ت ٦٣٥ هـ .
- الملك المجاهد شيركوه بن محمد بن أسد الدين شيركوه بن شادي الأيوبي ، ت ٣٧٠ هـ (\*).

## مؤلفاته: المطبوعة:

١ - التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح.
 ٢ - حاشية على تكملة اصلاح ما تغلط فيه العامة للجواليق.

٣- حاشية على المعرّب.

٤- شرح شواهد الإيضاح.

٥- غلط الضعفاء من الفقهاء.

٦- اللباب في الردّ على ابن الخشاب.

٧ - مسألة في جمع حاجة: منشورة في الأشباه والنظائر للسيوطي.

#### المخطوطة:

١ - حاشية على درة الغواص.

٢ - رسالة في لو الامتناع : انتهينا من تحقيقها .

٣- فصل في شروط الحال وأحكامها وأقسامها: انتهينا من تحقيقه.

٤ - مسائل شئل عنها: انتهينا من تحقيقها.

ه- مسائل منثورة في التفسير والعربية والمعاني: وهو هذا الكتاب وسيأتي
 الحدث عنه.

<sup>(•)</sup> ينظر: ابن بري وجهوده اللغوية ٧٠– ٩١ ففيه احصاء شامل لتلاميذه.

## المؤلفات التي لم نقف عليما:

- ١ الاختيار في اختلاف أئمة الأمصار.
- ٢ جواب المسائل العشر، وهي المسائل التي سأل عنها أبو نزار الملقب بملك
   النحاة: نقل عنه البغدادي في خزانة الأدب.
  - ٣- حاشية على المؤتلف والمختلف: نقل عنه البغدادي في خزانة الأدب.
    - ٤- شرح أدب الكاتب: ذكره البغدادي في خزانة الأدب.
      - الفروق: نقل عنه الزّبيدي في تاج العروس.

# قصيدتان نسبتا اليه غلطاً:

- ١ القصيدة الخالية: نسبها إليه مصطنى حجازي في مقدمة التنبيه والإيضاح.
   وهو وهم ، لأنّ هذه القصيدة رواها ثعلب المتوفّى سنة ٢٩١ هـ ، وهـي في مراتب النحويين والصناعتين.
- ٢- القصيدة الحالية: نسبها إليه مصطنى حجازي في مقدمة التنبيه والإيضاح
   اعتماداً على لسان العرب (حول)، وهذه النسبة غير قاطعة فقد جاء في
   اللسان: قال ابن برّي: وهذه أبيات تجمع معاني الحال.

## رأي العلماء فيه:

قال القفطي في إنباه الرواة : كان جمّ الفوائد ، كثير الاطلاع ، عالماً بكتاب سيبويه وعلله ، وبغيره من الكتب النحوية ، قيِّماً باللغة وشواهدها .

وقال أيضاً: وكانت كتبه في غاية الصحة والجودة، وإذا حشاها أتى بكلّ فائدة، ورُئي جماعة من تلاميذه متصدرين متميزين. وأكثر الرؤساء بمصر استفادوا منه وأخذوا عنه.

وقال ابن خلكان في وفيات الأعيان: الإمام المشهور في علم النحو واللغة والرواية والدراية. كان علاّمة عصره، وحافظ وقته، ونادرة دهره. وقال الذهبي في سير اعلام النبلاء: الإمام العلامة ، نحويّ وقته .

وقال ابن فضل الله العمري في مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: قرأ على مشايخ زمانه وانفرد بهذا الشأن وقصده الطلبة من الآفاق، وكان عالماً بكتاب سيبويه وعلله قبمًا باللغة وشواهدها. وكان إليه التصفح في ديوان الإنشاء، لا يصدر كتاب عن الدولة الى ملوك النواحي إلا بعد أن يتصفحه ويصلح ما فيه من خلل خنى.

وقال الصفدي في الوافي بالوفيات: كانت عنايته تامة في تصحيح الكتب، وكتب الحواشي عليها بأحمر، فإذا رأيت كتاباً قد ملكه فهو الغاية في الصحة والاتقان.

وقال ابن قاضي شهبة في طبقات النحاة واللغويين: كان قيِّماً بكتاب سيبويه وعلله، قيًا باللغة والشواهد. وكان مقدّماً في اللغة والعربية، شائع الذكر، مشهوراً بالعلم، لم يكن في زمانه مثله.

وقال ابن حجر في تبصير المنتبه بتحرير المشتبه : وشيخ العربية بمصر أبو محمد عبدالله بن بري مشهور.

وقال السيوطي في بغية الوعاة: شاع ذكره واشتهر، ولم يكن في الديار المصرية مثله... وكان قيّا بالنحو واللغة والشواهد، ثقة.

#### الكتاب

تناول ابن برّي في هذا الكتاب مسائل في العربية والتفسير والمعاني وبلغت هذه المسائل ثماني وثلاثين مسألة أورد فيها آيات قرآنية كريمة مبيّناً ما فيها من اعراب وتفسير وقراءات وأجاب على ما يشكل منها عند الدارسين.

واعتمد المؤلف في شرحه لهذه الآيات على أقوال العلماء الذين سبقوه وقد ذكر منهم: مقاتل بن سليمان وسيبويه والكسائي وأبا اسحاق الزجاج والزمخشري. ولم يستشهد ابن بري إلاّ ببيت واحد من الشعر للكميت بن زيد.

وهذه المسائل أثر نادر من آثار ابن برّي كنت أسعى للحصول عليها منذ أكثر من عشر سنوات الى أن هيًّا الله ، عزّ وجلّ ، الأخ الدكتور حسين تور ال الذي تفضل فوافاني بصورتها ، فجزاه الله عن العلم وأهله خير الجزاء.

ومخطوطة الكتاب نسخة فريدة تقع ضمن مجموع رقمه ٢٧٤٠ وتحتفظ بها مكتبة شهيد علي في تركيا.

ويقع هذا المجموع في ٥٦ ورقة ، في كل ورقة صفحتان ، وفي كلّ صفحة ١٥ سطراً.

وقد شغلت هذه المسائل الأوراق ١ ب- ١٢ أ.

وكتب المجموع بخط واضح مقروء، وتاريخ نسخة سنة ٧٠٠ هـ كما جاء في وجه الورقة ٣٣.

وقد أرفقت بنشرتي هذه صوراً لعنوان المجموع وللصفحتين الاولى والاخيرة . وأخيراً أرجو أنْ أكون قد أسديت خدمة للغة القرآن الكريم والحمد للّه أوّلاً وآخراً .

والكساي نَصَدَتُ وَرَحِدِتُ بِكُسر المها وفيها مالكلوفالله الكرمدوالمديه مالكلوفالله الكرمدوالمديه دست العالم وصلى المرامل عليه عليه عليه عليه المناس عليه

الفاطما وم فيهجاء من صعفا الفقها في المستواسا ومنافحها المهموعلى و في المهموع و في الم

العفد الأغيرة

# بسم الله الرحين الرحيم

# اللمم صلِّ على محمد وسلم عليه تسليما

الحمدُ للهِ حمداً يوافي نعمه ويكافي مزيده ، وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحدَه لاشريكَ له ، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وسلّم ، وعلى آله وصحبه ، وسلام على المرسلين والحمدُ لله ربّ العالمين.

قال الشيخ الإمام العالم العامل السيد الكبير والحبر الأثير، لسان الأدب وحجة العرب جمال الدين بن برّي، رحمه الله:

#### مسألة

قوله تعالىٰ : « فانكِحُوا ماطابَ لكم من النساءِ مَثْنَى وثُلاثَ ورُباعَ » (١) ، مامعنى التكرير في هذه الآية؟ وهل يجوزُ أنْ تنوبَ (أو) هنا مناب الواو أم لا؟

#### الجواب:

انّ (أو) لاتقع ها هنا موقع الواو لأنّ هذا إنّا جاءَ على البدل ، كأنّه قالَ سبحانه : ثُلاث بدلٌ من ثُناء ، ورُباع بدلٌ من ثُلاث .

فلوقيل بـ (أو) لجازَ ألاّ تكونَ الثلاث بدلاً من الثُناء ، وأنْ لايكون لصاحب المَثْنَى ثلاث ، ولالصاحب الثلاث رباع ، وإنّا جاءَ هذا بالواو على جهة الحصر لما يحلُّ من نكاح النساء من غير زيادة ، كما تقول : ادخلوا عليّ ثُناء وثُلاث ورُباع . أي : أبحتُ لكم (٢أ) أنْ تدخلوا على هذه العدة لازيادةَ عليها ، فإنْ شئتم فادخلوا اثنين اثنين وثلاثةً ثلاثةً واربعةً أربعةً ، ولاتزيدوا على ذلك .

<sup>(</sup>١) النساء ٣. وينظر في الآية : معاني القرآن للفراء ٢٥٤/١ ومعاني القرآن واعرابه ٨/٢ ومشكل اعراب القرآن ١٨٩ والتبيان ٣٢٨ والدر المصون ٣٠٦١/٣.

وعلى هذا قوله: «إنما الصدقاتُ للفقراءِ والمساكينِ والعاملينَ عليها (٢) ». فجاء بالواو لحَصْر عدّة المستحقين للصدقة: للفقراء والمساكين والعاملين، الى تمام الأصناف الثمانية من غير زيادة. وكذلك المُحَلُّ لكم من نكاح النساء من جهة الاعداد، مثنى وثُلاث ورُباع من غير زيادة على ذلك، إلا أنّه يجوز في آية الصدقات أنْ تدفع صدقة لأحد الاصناف الثمانية، ولا يجوز أنْ يجمع بين هذه الإقسام الثمانية من العدد من جهة أنّ الأبدالَ المعدولة في العدد لا يكون معناها إلا على الانفراد وإنْ حصل فيها العطف بالواوكما مثَلْتُ أوّلاً فيها تقدّم من قول القائل: ادخلوا عليّ ثناء وثلاث ورُباع، أي: اثنين اثنين وثلاثةً ثلاثةً وأربعة اربعةً ، ولم يُرد الجمع بينها كلّها، ولم يُرد (٢ ب) ادخلوا عليّ تسعةً تسعةً .

ولوكانَ المعطوفُ يقضي الأمر فيه أنْ يكونَ بدلاً من المعطوف عليه فتكون الثلاثة بدلاً من الاثنين، والأربعة بدلاً من الثلاثة لوجبَ مثل ذلك في قوله سبحانه: «إنّا الصدقاتُ للفقراء والمساكين والعاملين عليها» فتكون الصدقة للمساكين بدلاً من الفقراء، والصدقة للعاملين عليها بدلاً من المساكين، وليس الأمركذلك.

وإنّا يجيى، مثل هذا بالواو في كلام العرب على جهة الحصر للأصناف المعدودة ، أي المستحقين للصدقة : الفقراء والمساكين والعاملين عليها ، الى انتهاء الأصناف الثمانية من غير زيادة ، فمن وُجدَ منهم دُفِعَتْ إليه الصدقة . وهذا كما تقول : كنتُ آكل في بلدي اللحم والتمر والزيت والسمن والعسل ، فحصَرَ مايأكله ، ولم يُردْ أنّه كانَ يجمعُ بينَ هذِهِ كلّها في أكلةٍ .

وكذلك قوله سبحانه: «فانكِحوا ماطابَ لكم من النساء مَثَنى وأُلاثَ ورُباعَ»، أي: لينكح كُلُّ (٣أ) منكم مَثَنى وثُلاثَ ورُباعَ من غير زيادة على ذلك. أي الذي أحِلُّ لكم من نكاح النساء هذه الاقسام الثلاثة: مَثْنى وثُلاثَ

 <sup>(</sup>٢) التوبة ٦٠ وتمامها: ٥ والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ٥.

ورُباعَ من غير زيادة على ذلك ، كما تقول كُل الرطبَ أُحادَ ومثنى وثُلاثَ ، أي : كُلْ هذا الرطبَ واحدةً واحدةً واثنتين اثنتين وثلاثةً ثلاثةً .

ولو أتى بر (أو) في هذه العدّة وقال : كُل مَثْنى أو ثُلاثَ أو رُباعَ ، لكان جائزاً ولايلزم ماذكره في الآية من أنّه لو أتى بر (أو) عوضاً من الواو لجاز ألا يكون لصاحب مثنى ثلاث ، لأنّ هذا الخطاب وإنْ كان لجاعةٍ فإنّا يُراد به واحدٌ واحدٌ ، كما قالَ سبحانه : « يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً » (٣) أي : يخرج كُلاً منكم طفلاً ، فاذاكان الواحدُ هو المأمور بذلك فلا يصحّ أنْ يُقالَ : إنه لا يكون لصاحب المثنى ثلاث ، لأنّ صاحب المثنى هو صاحب الثلاث والرباع .

هذا ماذكره شيخنا الإمام العلامة ابنُ برَّي، رحمه اللَّه.

وأمّا ماذكره الزمخشريّ (٣٠) في الكشاف (٤) فهو أنّه قال: اعلمْ أنّ معنى التكرير في قوله سبحانه: «مثنى وثُلاثَ ورُباع» أنّ الخطابَ للجميع يوجبُ التكرير ليصيبَ كلُّ ناكح (٥) يريدُ الجمعَ ماأرادَ من العدد الذي اطلقه يوجبُ التكرير ليصيبَ كلُّ ناكح (٥) يريدُ الجمعَ ماأرادَ من العدد الذي اطلقه وثلاثةً ثلاثةً وأربعةً أربعةً ، ولو أفردتَ لم يكن له معنى ، وجاء العطف بالواو دون (أو) ، كما جاء بالواو في المثال الذي ذكرته لك. ولو ذهبتَ تقول: اقتسموا هذا المالَ درهمين درهمين أو ثلاثةً أو أربعةً أربعةً علمتَ (٧) أنه لا يسوغ لهم الله أنْ يجمعوا بينها الأنْ يقتسموا (٨) على أحد [انواع] هذه القسمة. وليس لهم أنْ يجمعوا بينها فيجعلوا بعض القسم على تثنية وبعضه على تثليث وبعضه على تربيع ولذهب فيجعلوا بعض القسم على تثنية وبعضه على تثليث وبعضه على تربيع ولذهب فيجعلوا بعض القسم بين انواع القسمة التي دَلَّتْ عليها الواو. وتحريره أنّ الواو

<sup>(</sup>۲) غافر ۲۷

<sup>(</sup>٤) الكشاف ١/٤٩٧. والزيادة منه. ويلاحظ ان الكلام لأحد تلامذة ابن بري.

<sup>(</sup>٥) بعدها في الأصل: من الجمع. وليست في الكشاف.

<sup>(</sup>٦) في الكشاف: اطلق له.

<sup>(</sup>٧) من الكشاف، وفي الاصل: لأعلمت.

<sup>(</sup>٨) الكشاف: يقتسموه.

<sup>(</sup>٩) الكشاف: وذهب.

دلّت على اِطلاق أنْ يأخذالنا كحون منْ أرادوا نكاحها من النساء على (٤أ) طريق الجمع ، إن شاءوا مختلفين في تلك الأعداد، وإنْ شاءوا متفقين [فيها] محظوراً عليهم ماوراء ذلك.

هذا ماذكره الزمخشريّ.

وقد وهم بعضُ الناس في تأويل هذه الآية فجعله دليلاً على جواز التزويج بتسع نسوة على الجمع ، وأجراه مجرى اثنين وثلاثة واربعة . وليس كذلك لأنّ المعنى : فانكحوا ماطاب لكم من النساء اثنتين اثنتين ، وإنُ شئتم ثلاثاً ثلاثاً ، وإنْ شئتم أربعاً أربعاً . ولوكان هذا محمولاً على ظاهره لقيل : تسع ، عوضٌ من ثلاثة أشياء ، لأنّ الإيجاز تقليلُ الكلام من غير اخلال ، وإذا كانَ المعنى يمكنُ أنْ يُعبرَ عنه بألفاظ كثيرة ، فألالفاظ القليلة ايجازُ ، فقول القاتل : لي عند ويد عشرةٌ ، أوجزُ وأخصرُ من قوله : لي عنده خمسةٌ وثلاثةٌ واثنانِ ، في موضع : لي عنده عشرةٌ .

وبلاغةُ القرآن أعلى طبقات البلاغة إذ هو مِعجزٌ.

وقد قال بعضُ العلماء (١٠): البلاغةُ إيصالُ المعنى الى القلب (٤ب) في أحسن صورة من اللفظ. فأعلاها طبقةً في الحُسْنِ بلاغة القرآن، ولم يُبحِ التزويج بتسع إلا لرسول الَّله، صلّى اللَّهُ عليه وسلم، فأنه أُبيح له الجمعُ بينَ هذا العدد، وهو أحدُ خصائصه، عليه السلام.

#### وإعرابُها :

الفاءُ جوابُ الشرط في قوله: «فإنْ خِفْتُم».

و «ماطاب لكم»: [ما) في موضع نصب بـ (انكحوا).

و «من النساء» متعلّق بـ (انكحوا).

و (ما) يجوز فيها وجهان :

<sup>(</sup>١٠) مواد البيان ١٣٢/٢.

أحدهما: أنْ تكونَ خبرية بمعنى (الذي)، و (طاب) صلتها، و (لكم) متعلّق به (طاب)، وهي على تقدير الصفة، لأنّ (ما) إذا كانت صفةً صلحت لَمنْ يعقل، ثمّ تُقامُ الصفة مقام الموصوف. وقال بعض النحويين: المؤنث من العقلاء يجرى ممالايعقل.

والثاني: أنْ تقدّر (ما) تقدير المصدر، أي: فانكِحوا الطيّب من النساء، وهذا على تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف اليه مقامه. أي: فانكِحوا ذواتِ الطّيب لكم، أي: ذوات الحلّ لكم، لأنّ معنى قوله سبحانه: «ماطابَ لكم»، أي: (٥أ) ماحلّ لكمُ، ثم حُذِفَ المضاف.

«مثنىً وثُلاثَ ورباعً»: في موضع نصب على البدل من (ما). ويجوز أنّ يكنَّ في موضع الحال من (ما)، لأنّها بمعنى (الذي).

واختُلِفَ في العِلَّةِ المانِعةِ لهذه الأسماء من الصرف. قيل: المانعُ لصرفِها الصفةُ والعَدْلُ، وقيل: المعَدْل والجمع. وهذا العَدْل، أعني عدل النكرة عن النكرة، مختصٌ بالعدد. والمسموع عن العرب العَدْل من واحدٍ الى اربعةٍ، كما جاء في القرآن. ورُبَّا جاء فيما دون ذلك نادراً.

قال الكُمَيْتُ (١١):

فلم يستريثوك حتى رميت ت فوق الرجال خِصالاً عُشارا

وهذا النوع لا ينصرفُ في معرفةٍ ولا نكرةٍ . واللّهُ أُعلمُ بالصواب

\* \* \*

<sup>(</sup>١١) شعره: ١٩١/١. وينظر: مجاز القرآن ١١٦/١.

سؤال

ما الحكمة في قوله في سورة الأنعام: «أعلمُ مَنْ يَضِلُّ » (١٢) بحذف الباء. وقالَ في سورة ن والقلم (١٣) بإثباته (١٤) ؟

### فالجواب:

لأنّ ما (٥ ب) في سورة الأنعام معناه: يعلمُ أيّهم يطيعه، من قوله: «وإن تُطعْ أكثرَ مَنْ في الأرضِ يُضِلّوكَ عن سبيل اللّهِ» (١٥٠ .

وما في القلم معناه: أعلمُ بما كانَ وبما يكونُ مَن أُحوالِ مَنْ ضَلَّ ، بدليل قوله: «فستُبْصِرُ ويُبْضِرُونَ. بأيَّكُمُ المَفْتُونُ» (١٦).

\* \* \*

سؤال

ما الحكمةُ في قولهِ عزّ وجلّ في سورة الأنعام: «فسوفَ» (١٧) ، وكذلكَ في الزُّمَر (١٨) . وقالَ في سورة هود: «سوفَ» (١١) ؟

<sup>(</sup>١٢) الأنعام ١١٧. وينظر: مشكل اعراب القرآن ٢٦٦ والدر المصون ٥/ ١٢٦.

<sup>(</sup>١٣) آية ٧ وهي: «ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين».

<sup>(</sup>١٤) أي: باثبات الباء. وينظر: فتح الرحمن بكشف مايلتبس في القرآن ١٧٤ – ١٧٥.

<sup>(</sup>١٥) الأنعام ١١٦.

<sup>(</sup>١٦) القلم ٥ و ٦ .

<sup>(</sup>١٧) الانعام ١٣٥ : وقل ياقوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون ... ٥. وينظر: فتح الرحمن

<sup>(</sup>١٨) الزمر ٣٩: «قل ياقوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون».

<sup>(</sup>١٩) هود ٩٣ : «وياقوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون.....

## فالجواب

لأنّه تقدّم في السورتين بأنْ أَمَرَهم أَمْرَ وعيد بقوله: «اعملوا» أي: اعملوا فستجزون. ولم يكن في هود (قُل) فصارَ استثنافاً.

#### مسألة

قوله : «وذروا ظاهِرَ الإثْمِ وباطِنَهُ» (۲۰) . قيل : ظاهره : مانفعله بالجوارح ، وباطنه : مانفعله بالقلب .

### مسأ له

قوله ، عزَّ وجلَّ : «كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ » (٢١) . إنّا قَدَّم ذِكْرَ الأكلِ لأمرينِ : أحدهما : تسهيلاً لِايتاء حَقِّهِ .

والثاني : تغليباً لحقِّهم وافتتاحاً بنفعهم بأموالهم .

#### مسألة

ما الحكمةُ في قوله: «إنّ اللّهَ لا يغفرُ» (٢٢) [ختمها] في أول السورة بقوله: « فقد افترى إثماً عظيماً ». وقال في آخرها: « فقد ضَلَّ ضلالاً بعيداً » (٢٣) ؟

وينظر في الآيتين: فتح الرحمن ١١٥ – ١١٦.

<sup>(</sup>٢٠) الانعام ١٢٠. وينظر: تفسير الطبري ٨/ ١٣ وتفسير القرطبي ٧/ ٧٤.

<sup>(</sup>٢١) الانعام ١٤١. وينظر: تفسير الطبري ٨/ ٥٢ وتفسير القرطبي ٧/ ٩٩.

<sup>(</sup>٢٢) النساء ٤٨: د .... ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيماً ..

<sup>(</sup>٢٣) النساء ١١٦: ١١٠٠ ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.

### فالجواب:

لأنّ الآية الأولى في اليهود (٦ أ) وهم عرفوا صحة نبوة محمد، صلّى اللّه عليه وسلّم، من التوراة فكذّبوا وافتروا على اللّه مالم يكنْ في كتابهم.

والثانية نزلتْ في مشركي العرب، فلم يكن عندهم كتاب فيرجعوا إليه، فكان ضلالهم أشدّ وبعدهم عن الرشاد أتمّ وإنْ كانوا كُلّهم ضلاّلاً مفترين.

سؤال

ما الحكمةُ في قوله في سورة النساء: «إنْ تُبُدُوا خيراً» (٢٤) وقال في الأحزاب: «شيئاً» (٢٠) ؟

# فالجواب:

لأنّ ما في سورة النساء وقع في مقابلة السوء المذكور في قوله: « لا يحبُ اللّهُ الجَهْرَ بالسوء » (٢٦) ، فاقتضت المقابلة أنْ يكونَ بازاء السوء الخيرُ.

وأمَّا في الأحزاب فوقع بعد قوله: «واللَّهُ يعلمُ ما في قلوبِكُم » (٢٧) ، فاقتضى العموم ، و (شيء) من أعمِّ العموم .

# مسألة

إِنْ قيل : ما الفائدةُ في قوله تعالى : «إذا أَثْمَرَ» (٢٨) وقد علم أنّه إذا لم يثمر لم يؤكل منه ؟

<sup>(</sup>٢٤) آية ١٤٩.

<sup>(</sup>٢٥) آية ٥٤: وأن تبدو شيئاه.

<sup>(</sup>٢٦) النساء ١٤٨.

<sup>(</sup>٢٧) الأحزاب ٥١.

<sup>(</sup>٢٨) الأنعام ١٤١: وكلوا من ثمره اذا أثمره. وينظر: فتح الرحمن ١٧٨.

## فالجواب:

وذلك لّما أُبيح لهم الأكل من ثمره قيلَ : إذا أثمرَ، ليعلم أنّ وقت الإباحة وقت اطلاع الشجر الثمرَ لئلا يتوهم أنّه لايُباحُ إلاّ إذا أثمرَ وأينعَ .

#### مسألة

إنْ قيل: لِمَ (٦ ب) قدّمَ الشكرَ على الإيمان (٢٩) ؟

# فالجواب:

وذلك أنّ العاقل ينظر الى ما عليه من النعمة العظيمة في خلقه وتعريضه للمنافع فيشكر شكراً مبهماً ، فإذا انتهى به النظر الى معرفة النّعم آمن به ثمّ شكرَ شكراً مفصّلاً ، فكان الشكر متقدّماً على الايمان ، وكأنه أصل التكليف ومداره .

# مسألة

قوله تعالى: «وجعلنا الليلَ والنهارَ آيتين » (٣٠).

ليس (جعل) هاهنا بمعنى (صيّر)، لأنّ ذلك يقتضي حالة سابقة نُقِلَ الشيء عنها الى حالة أخرى، ولا الذي بمعنى (حَكَمَ)، ولابُدّ من أحد التقديرين، أحدهما: وجعلنا الشمس والقمرَ فيها آيتين.

### مسألة

قوله تعالى : «أَلُمْ يَجِدُكُ يَتِيماً فَآوَى » (٣١) .

<sup>(</sup>٢٩) في قوله تعالى: • مايفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم ... • الآية ١٤٧ من سورة النساء. وينظر: تفسير الرازي ٢١/ ٩٠.

<sup>(</sup>٣٠) الاسراء ١٢.

<sup>(</sup>٣١) الضحى ٦.

قيل: وَجَدَكَ عديمَ النظير من الدّر اليتيم فآواك الى كرامته، واصطفاكَ لرسالته.

سؤال

[لِمَ] قال في الأنعام: «أَلَمْ يَرَواْ» (٣٢). وقال في غيرها: «أَوَ لَمْ» (٣٣) ؟

# فالجواب:

وذلك ماكانَ الاعتبار فيه بالمشاهدة ذَكرَه بالألف وواو العطف أو فائه (٢٠). وما كان الاعتبار فيه بالاستدلال (٧ أ) ذُكِرَ بالألف وحده. ولا ينقض هذا الأصل قوله: «أَلَمْ يَرَوْا الى الطيرِ مُسَخَّراتٍ» (٣٠)، لاتصالها بقوله: «واللهُ أَخْرَجَكُم من بطون أمهاتِكم» (٣٦)، وسبيلُها الاعتبار بالاستدلال فبنى «أَوَلم يروا» عليه.

# مسألة

قوله تعالى: «سلامٌ عليكم طِبْتُم» (٣٧). في معناه ثلاثة أوجه:

أحدها: نعمتم

الثاني : كرمم

الثالث: زكوتم

<sup>(</sup>٣٢) الأنعام ٦. وينظر: فتح الرحمن ١٥٩.

<sup>(</sup>٣٣) الرعد ٤١ وآيات أخرى. ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣٤) كقوله تعالى: وأفلم يروا الى مابين أيديهم ...، سبأ ٩.

<sup>(</sup>٣٥) النحل ٧٩. وفي الأصل: أولم.

<sup>(</sup>٣٦) النحل ٧٨.

<sup>(</sup>٣٧) الزمر ٧٣. وينظر: زاد المسير ٧/ ٢٠١.

سؤال

[ لِمَ ] قالَ في براءة في أولها: ﴿ ثُمَّ تُرَدُّونَ ﴾ (٣٨) ، وقال في الثانية: ﴿ وَسَتُرَدُونَ ﴾ (٣٩) ، ثمَّ زاد فيها: والمؤمنون » .

## فالجواب:

لأنّ الآية الأولى خطاب للمنافقين، ونفاقهم لا يطلع عليه غير الله والنبيّ، عليه السلام، باطلاع الله له عليه.

والآية الثانية خطاب للمؤمنين، وأولها «اعملوا» أنّ الطاعات والعبادات والصدقات، وهذه يراها المؤمنون كها يراها رسول الله، صلّى اللّه عليه وسلم. وأما قوله في الآية الأولى: «ثمّ تُرَدُّون»، وفي الثانية: «وستردّون»

## فالجواب:

وذلك لأن الأولى وعيدٌ ، و (ثُمّ) للتأخير. والثانية (٤٠) وعدٌ (٧ب) والسين أقربُ الى الحال من (ثُمّ) ، فوافق ماقبل الآية من قوله : «فسيرى اللهُ» ، فقرّبَ الثوابَ وبَعّدَ العِقابَ.

# مسألة

قوله تعالى : «وعلى اللَّهِ قَصْدُ السبيل ومنها جائِرٌ» (٤١١) .

<sup>(</sup>٣٨) التوبة ٩٤: • وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون ».

<sup>(</sup>٣٩) التوبة ١٠٥ : «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بماكنتم تعلمون .

وينظر: فتح الرحمن ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤٠) في الأصل: والثاني.

<sup>(</sup>٤١) النحل ٩. وينظر: معاني القرآن واعرابه ٣ / ١٩٢ وزاد المسير ٤ / ٣٠.

أي : على تبيين الطريق المستقيم والَدعاء اليه بالحجج والبراهين، فقوله «ومنها جائر» أي : من السُبُل طُرُقٌ غير قاصدة للحقّ .

سؤال

إِنْ قَيلَ ؛ لِمَ قَالَ : «حتى إِذَا رَكِبًا فِي السَفَينَةِ خَرَقَهَا» (٤٢٠) . بغير فاء . وقال : «حتى إذا لَقيا غُلاماً فَقَتَلَهُ» (٤٣٠) بالفاء .

# فالجواب:

وذلك لأنّ خرقها جُعِلَ جزاءً للشرط ، وجعل قتله من جُملة الشرط معطوفاً عليه ، والجزاء : «قالَ أَقَتَلْتَ».

فإن قِيلَ: فِلمَ خُولِفَ بينها؟

## فالجواب:

وذلك لأنَّ خرقَ السفينة لم يتعقّب الركوب، وقد تعقّبَ القتلُ لقاء الغلام.

## مسألة

قوله تعالى : «وجعلنا الليلَ والنهارَ آيتين» (١٤٤) .

#### فيه وجهان :

أحدهما: أنْ يُرادَ: أنَّ الليلَ والنهارَ آيتان في أنفسهما، فتكون الإضافة في آية الليل وآية النهار للتبيين (٨أ) كاضافة العدد الى المعدود، أي: فمحونا الآية

<sup>(</sup>٤٢) الكهف ٧١.

<sup>(</sup>٤٣) الكهف ٧٤. وينظر: فتح الرحمن ٣٥٤.

<sup>(</sup>٤٤) الاسراء ١٢. وينظر: المحرر الوجيز ١٠/ ٢٦٧.

التي هي الليل وجعلنا الآية التي هي النهار مُبصرة.

والثأني : أنْ يُرادَ : وجعلنا نيري الليل والنهارِ آيتينِ ، يريد الشمسَ والقمرَ.

« فَمَحَوْنا آيَةَ الليل»: أيْ: جعلَنا الليل مُمحوَّ الضوء مطموساً مُظلماً لايُستبانُ فيه شيء ، كما لايُستبان ما في اللوح الممحو.

وجعلنا النهارَ مبصراً ، أي تُبصرُ فيه الأشياءُ وتستبانُ ، أو فمحونا آيةَ الليل التي هي للقمر حيثُ لم نخلقْ له شعاعاً كشعاع الشمس وتُرى به الأشياء رؤيةً بَيِّنةً . وجعلنا الشَمسَ ذات شعاع يُبصرُ في ضوئها كلّ شيء.

«لتبتغوا فَضْلاً من رَبِّكم » (١٠٠): أي: لتتوصلوا بضياء النهار الى استبانة أعالكم والتصرف في معايشكم.

#### مسأ لة

قوله تعالى: «إنّ الذينَ تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ عِبادٌ أَمثالُكُمْ » (٤٦) قال بعضُ المفسرين: إنّا قال: (أمثالكم) للنسبة التي بينهم الأنّهم ما فهموا ماجاءً به النبيّ ، صلّى الله عليه وسلم ، من الآيات ، ولا علموا ، فكذلك (٨ ب) الأصنامُ حجارةً لا تعقلُ ولا تفهمُ .

وقيل: إنّا قال: (عِبادٌ أمثالُكُم) استهزاء بهم، أي: قصارى أمرهم أنّهم يكونون أحياء عقلاً، فإنْ ثبتَ ذلكَ فهم عبادٌ أمثالُكم لا تفاضل بينكم، ثمّ أبطلَ أن يكونوا عباداً أمثالهم فقال: «أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يمشونَ بها» الآية (١٧٠).

<sup>(</sup>٥٥) الاسراء ١٢.

<sup>(</sup>٤٦) الأعراف ١٩٤. وينظر: تفسير الرازي ١٥/ ٩٦ وتفسير القرطبي ٧/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٤٧) الأعراف ١٩٥.

قال مقاتل (١٨): المرادُ بهذه الآية طائفة من العرب من خزاعة كانت تعبدُ الملائكة فأعلمهم اللهُ أنهم عِبادٌ أمثالهم لا آلهة .

فإنْ قيلَ : مَا الدعاءُ الأَوِّل؟ وما الدعاءُ الثاني؟

# فالجواب:

أمّا الدعاءُ الأوّلُ فتسميتهم الأصنام آلهة ، كأنّه قالَ : إنّ الذين يدعون آلهة من دون اللّه.

وأمّا الثاني فطلبُ المنافع وكشف المضار من جهتهم ، وذلك مأيوسٌ من قبلهم ، وعبادة مَنْ هذه صفتهم جهلٌ وسخفٌ.

وقيل: (عبادٌ أمثالكُم): وذلك أنّهم توهموا أنها تضرُّ وتنفعُ ، فقيل: ليس تخرج بذلك عن حُكْمِ خلق الله.

مسألة

قولِه عزّ وجلّ : « ... ولا على أَنْفُسِكُم أَنْ تأكلوا من بيوتِكم » (٤٩٠) .

إِنْ قَبِلَ : مَا المُرَاد بقوله : (بيوتكم)؟

(٩أ) فالجوابُ :

وذلك أنّه أراد بيوت أولادِكم فنسبها اليهم ، لأنّ الأولاد كسبُهم وأموالُهم كأموالهم ، يدلّ على ذلك أنّ الناس لايتوقون أنْ يأكلوا من بيوتهم ، وأنّه عدّ القرابات ، وهم أَبْعَدُ شيء من الولد ، ولم يذكر الولد .

<sup>(</sup>٤٨) المحرر الوجيز ٧/ ٢٢٩. ومقاتل بن سلبهان، توفي ١٥٠ هـ. (تاريخ بغداد ١٣/ ١٦٠، طبقات المفسرين للداودي ٢/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٤٩) النور ٦١: دليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ... ٥. وفي الأصل: (ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم). وهو سهو.

#### مسألة

قوله تعالى: «تَبَّتْ يدا أبي لَهَبٍ) (٥٠٠). إنْ قِيلَ: إنَّا تذكر الكُنية للتعظَّيم، وهذا في محل تحقير. فالجواتُ:

وذلك أنّه كانَ اسمه عبد العزّى ، والله سبحانه لم يرض ذلك.

والثاني: أنّ المراد به النارُ، فكأنّه قالَ: أبو النار، مشبهه بما يؤولُ اليه فتكون النهاية في الحقارة.

#### مسألة

قوله تعالى: «والصالحين من عبادكم» (٥١).

إِنْ قِيلَ: لِمَ خصَّ الصالحين؟

قبِلَ: ليخص دينَهم ويحفظ عليهم صلاحهم، وأنّ الصالحين من الأرقاء هم الذين مواليهم يشفقون عليهم وينزلونهم منزلة الأولاد في الأثرة والمودّة، وكانوا مظنّة للتوصية بنسائهم والاهتمام بهم.

#### مسألة

إِنْ قِيلَ: قد اختلفَ التنزيل في قوله تعالى: «مِنْ حَمَلٍ مسنونٍ» (٥٠) (٩٠) . (من طينٍ لازبِ» (١٠٠) . (٩٠) .

#### فالجواب:

وذلك متَّفقٌ في المعنى ومفيدٌ أنَّه خلقه من تراب جعله طيناً ثُم حماً مسنوناً.

<sup>(</sup>٥٠) المسند ١. وينظر: تفسير القرطبي ٣٠٪/ ٢٣٦ والبحر المحيط ٨/ ٢٥.

<sup>(</sup>٥١) النور ٣٢. وينظر: المحرر الوجيز ١١/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٥٢) الحجر ٢٦، ٢٨، ٣٣. وينظر: تفسير القرطبي. ١٠/ ٢١.

<sup>(</sup>١٥٢) الصافات ١١.

<sup>(</sup>٥٢ ب) آل عمران ٥٩ وآيات أخرى.

قوله تعالى: « ذَلِكُمْ بما كُنتُمْ تَفْرحونَ في الأرضِ بغيرِ الحقِّ وبما كنتُم تَمْ حونَ » (٥٣).

قيل: الفرح: السرور، والمرح: البَطَر، فسَرّوا بالامهال وبطروا بالنعم.

مسا له

قوله تعالى : «وتواصُّوا بالحقِّ » (٤٠) .

قيل: هو التوحيد. وقيل: هو القرآن. وقيل: هو اللَّهُ عزَّ وجلُّ. « وتواصَوا بالصبر» (٥٥) على طاعة الله. وقيل: على ما افترضَ الله.

وقيل: على محارم اللَّه واتباع الشهوات.

قوله تعالى : «ولقد كَتَبْنا في الزَّبُورِ من بَعْدِ الذِّكْرِ » (٥٦) في الزَّبور: أي في الكتاب، من بعد ذكرنا في السماء. وقيلَ : من بعدِ كَتْبه في أمّ الكتاب. وقيل : في الزبور: يعني زبور داود.

من بعد الذِّكر: يعني التوراة.

قوله تعالى : «وإنّ للذينَ ظَلَمُوا عذاباً دونَ ذلكَ » (٥٧) .

الذين ظلموا: هم أصحاب الصغائر وأصحاب الحدود.

ومعنى دونَ ذلك : أقلّ (١٠١ أ) من ذلك ، فانَّهم مُخَفَّفٌ عنهم العذاب.

(٥٣) غافر ٧٥. وينظر: تفسير القرطبي ١٥/ ٣٣٣.

(٤٤) العصر ٣ وينظر: الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ١٧٢.

(٥٥) العصر ٣.

(٥٦)الأنبياء ١٠٥. وينظر: الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ٧٠.

(٥٧) الطور ٤٧ . وينظر: تفسير القرطبي ٧٨/١٧.

#### مسألة

قوله تعالى : «ولاتموتُنَّ إلاّ وأنْتُمْ مسلمونَ » (٥٨) .

وقع في ظاهر الكلام على الموت ، وإنّا هو في الحقيقة على ترك الاسلام لئلا يصادفهم الموت عليه. والمعنى: الزموا الاسلام فاذا أدرككم الموت صادفكم عليه ، كما تقول: لاأراك هاهنا (٥٩) ، موقع حرف النهي عن الرؤية ، وأنت لم تَنْه نفسَك على الحقيقة بل نهيتَ المخاطبَ كأنّكَ قُلتَ: لاتقربن هذا الموضع فتى جئته لم أرك فيه. وهذا من سعة الكلام.

\* \* \*

#### مسألة

قوله تعالى : «لقد تابَ اللَّهُ على النبيِّ والمهاجرينَ والأنصارِ » (٦٠) . في هذه التوبة وجهان :

أحدهما: استنقاذهم من شِدَّة القسوة.

والثاني: خلاصهم من مكايد العدوّ.

وقوله في آخر الآية : «ثُمَّ تابَ عليهم»، وهذه غير الأولى، وفيها أيضاً قولان :

أحدهما: أنَّ التوبة الأولى في الذهاب، والتوبة الثانية في الرجوع.

الثاني: أنَّ الأولى في السفر، والثانية (١٠) بعد العود الى المدينة.

فَإِنْ قَيلَ فِي الْأُولَى : إِنَّ التوبة الثانية في الرجوع احتملت وجهين :

أحدهما: أنها الإذن لهم بالرجوع الى المدينة.

والثاني : أنها بالمعونة لهم في امطار السهاء عليهم حتى حَيَوا. فالتوبة على هذين القولين عامة .

وإنْ قيل: التوبة الثانية بعد خروجهم الى المدينة احتملت وجهين:

<sup>(</sup>٥٨) آل عمران ١٠٢. وينظر: معاني القرآن الكريم للنحاس ٢/٢٥٤.

<sup>(</sup>٥٩) في كتاب سيبويه ٢/١٥٣: لا أرينك ههنا.

<sup>(</sup>٦٠) التوبة ١١٧. وينظر تفسير الطبري ٤/١١ه وتفسير القرطبي ٧٨/٨.

أحدهما: أن العفو عنهم في ممالأة من تخلّف عن الخروج معهم. والثاني: غُفران ما همَّ به فريقٌ في العدول عن الحقّ. فالتوبةُ على هذين الوجهين خاصة.

#### مسألة

قوله تعالى: «ثُمَّ تابَ عليهم ليتوبوا» (٦١١).

أي: ليستقيموا على التوبة ، لأنَّه قد تقدَّمت توبتهم وإنَّا امتحنهم بذلك

استصلاحا لهم ولغيرهم.

وقيل: ثم تابَ عليهم ليتوبوا: أي: قَبِلَ توبتهم ليرجعوا الى حال الرضى منهم.

وقيل: ليتمسكوا بها في مستقبلِ أوقاتهم.

### مسأ لة

قوله عزَّ وجلَّ : «انِفروا خِفافاً وثِقالاً» (١٢). قيل : خِفّة اليقين (١١١أ) وثقل اليقين. وقيل : خِفافاً الى الطاعة ثِقالاً عن المعصية.

. . .

#### مسألة

قوله تعالى: «ثُمَّ كانَ من الذين آمنوا» (٦٣).

جاء به (ثُمَّ) هاهنا لتراخي الإيمان وتباعده في الرتبة والفضيلة عن العتق والصدقة ، لافي الوقت لأنّ الإيمان هو السابقُ المقدّم على غيره ولايثبتُ عملٌ صالحٌ إلاّ بهِ.

(٦١) التوبة ١١٨. وينظر: تفسير القرطبي ٢٨٨/٨.

(٦٢)التوبة ٤١. وينظر: تفسير الطبري ١٣٧/١٠ وزاد المسير ٢٤٢/٣.

(٦٣)البلد ١٧. وينظر: البحر المحيط ٢٧٦/٨.

#### مسألة

قوله عزَّ وجلَّ : «قُلُ هو الرحمنُ آمنًا بِهِ وعليه توكّلنًا» (١٤٠) . إنْ قيلَ : لِمَ أُخّرَ مفعول (آمنا) وقدَّم مفعول (توكّلنا)؟

## فالجواب:

وذلك لوقوع (آمنا) تعريضاً بالكافرين حين ورد عقيبَ ذكرهم، فكأنَّهُ قيل: آمنا ولم نكفركماكفرتم، ثمّ قالَ: وعليه توكّلنا خُصوصاً لم نتكِلْ على ما أنتم متكِلُون عليه من رجالِكم وأموالِكم.

\* \* \*

#### مسأ لله

قوله عزّ وجلّ : «وكانَ اللّهُ على كلِّ شيءٍ مُقْتَدِراً» (٦٥).

أحسنُ ما قِيلَ في هذا قول سيبويه (٦٦٠) ، قال : عاينَ القومُ قدرةَ الله تعالى فقِيلَ لهم : هكذا كان. اي : لم يَزَلُ مُقْتَدِراً.

# مسألة

قوله تعالى: «خاشِعاً أبصارُهم » (١٧).

حال من الخارجين، وهو فعل للابصار (١١ب) وذُكِّرَكما تقولُ: يخشعُ أَبِصارُهم.

وَقُرِيْء : (خاشِعةً) على : تخشعُ أبصارُهم .

<sup>(</sup>٦٤) الملك ٢٩. وينظر: تفسير القرطبي ٢٢٢/١٨.

<sup>(</sup>٦٥) الكهف ٤٥. وينظر: تفسير الطبرى ١٥ / ٢٥٢.

<sup>(</sup>٦٦) عمرو بن عثمان ، ت ١٨٠ هـ . (مراتب النحويين ٦٥ وطبقات النحويين واللغويين ٦٦).

<sup>(</sup>٦٧) القمر ٧، وفي المصحف الشريف: خشعاً. وينظر في قراءات هذه الآية: السبعة في القراءات ٦١٧ – ٦١٨ وتفسير القرطبي ١٢٩/١٧ – ١٣٠ والبحر المحيط ١٧٥/٨ – ١٧٦.

و (خُشَّعاً) على يخشعن أبصارهم، وهي لغةُ مَنْ يقولُ: (أكلوني البراغيثُ) (١٨)، وهم طيِّيء.

ويجوزُ أَنْ يَكُونَ فِي (خُشَّعاً) ضميرهم ، وتقع (أبصارهم) بدلاً منه.

وقُرِى، : (خُشَعُ أَبِصارُهم) على الابتداء والخبر، ومحلّ الجملة النصب على الحال، كقوله : حاضِراً الجودُ والكرمُ.

وخشوعُ الأبصار: كناية عن الذِّلّة والانخذال ، لأنّ ذِلَّةَ الذليل وعِزَّةَ العزيز تظهران في عيونها.

### مسألة

إِنْ قَالَ قَائلٌ : لِمَ قَالَ : « إِنّ فِي ذلكَ لآيةً لكم إِنْ كُنتُم مؤمنين (١٦٠ وهي آية للجميع ؟

قِيلَ: معناه: إنْ كنتم مؤمنين بالله، إذْ كان لا يصحّ العلم بمدلول المعجزة إلاّ بَمنْ آمَنَ باللهِ سبحانه، لأنّ العِلمَ بالمُرسل قبلَ العلمِ بالرسول، ولانّ مَنِ استحقّ صفة مؤمنٍ عللَ أنّ ذلك من ارادة الله.

## مسأ لة

إِنْ قيل : هل شَكَّ العُزَيرُ، عليه السلام، في قوله تعالى : «أَنَّى يُحيي هذه اللَّهُ بعد مَوْتِها» (٧٠٠) ؟

<sup>(</sup>٦٨) ينظر عن هذه اللغة : دقائق التصريف ١٤٥ والجني الداني ١٨٢ ومغني اللبيب ٢٠٥٠.

<sup>(</sup>٦٩) البقرة ٢٤٨ وآل عِمران ٤٩. وينظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيد ١/٣٥٦.

<sup>(</sup>٧٠) البقرة ٢٥٩. وينظر: المحرر الوجيز ٢٩٠/٢ وتفسير القرطبي ٢٩٠/٢.

قُلنا: لا (١١٢) وذلك أنَّه إنَّا أرَاد: كيفَ يُحيى اللَّهُ أهلَ هذه القرية بعدَ موتِهم ، قَصَدَ بذلك المعاينة للكيفية فأري ذلك في نفسه وحمارِهِ لا على طريق انكار قدرة الله تعالى.

### مسألة

قوله تعالى: «فاغفِرْ لنا ذنوبنا وقنًا عذابَ النار» (٧١). وإذا غفَر ذنبه وقاهُ عذابَ النار، وهل ذلك تكرارٌ أمْ هما مسألتان؟

## الجواب:

قبل: هما مسألتان:

احلُّهما (٧٢) : طلب ستر الذنوب بترك العتاب عليها وإخفائها عن أهل الحشر حتى لا يفتضح فيها.

والثانية (٧٣): أن تحرسهم من عذابِ النارِ.

وقد يجوز أنْ تستر ذنبه ولا تعاقب عليه.

ويجوز أنْ تستر ذنبه وتعاقب عليه ضرباً من العقوبة ، فاذا ستره ورفع جميع التبعة عنه فقد تمّ له مُراده.

## مسألة

قوله عز وجل : «وكانوا فيه من الزّاهدينَ» (٧٤). قال أبو اسحاق (٧٥): ليست (فيه) داخلة في الصلة ، ولكنها تبيينٌ ، أي : زهادتهم فيه.

<sup>(</sup>۷۱) آل عمران ۱٦. وينظر: تفسير الرازي ٧/ ٢١٦ – ٢١٧.

<sup>(</sup>٧٢) في الأصل: احدهما.

<sup>(</sup>٧٣)في الأصل: والثاني.

<sup>(</sup>٧٤) يوسف ٢٠. وينظر: زاد المسير ٤/ ١٩٧ وتفسير القرطبي ٩/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٧٥) معاني القرآن وأعرابه ٣/ ٩٨. وأبو اسحاق الزجاج، ت ٣١١ هـ.

وحَكَى سيبويه (٧٦ ب) والكسائي (٧٧) : زَهَدْتُ وزَهِدْتُ ، بكسر الهاء وفتحها .

\* \* \*

تمّ الكلام في الآيات الكريمة والحمدُ لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمد خاتم النبيين وسلّم عليه.

(٧٦) الكتاب ٢/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٧٧) علي بن حمزة ، ت ١٨٩ هـ . (نور القبس ٢٨٣ وانباه الرواة ٢/ ٢٥٦).

## مصادر البحث ومراجعه

- المصحف الشريف.
- إنباه الرواة على أنباه النحاة: القفطي ، جال الدين علي بن يوسف ، ت
   ١٤٦ هـ ، تح أبي الفضل ، مط دار الكتب ، مصر ١٩٥٥ ٥٧٣
- البحر المحيط: أبو حيان الأندلسي، أثير الدين محمد بن يوسف، ت ٥٧٥ هـ. هـ، مط السعادة بمصر ١٣٢٨ هـ.
- بغیة الوعاة: السیوطي، جلال الدین عبدالرحمن بن أبي بكر، ت
   ۹۱۱ هـ، تح أبي الفضل، الحلبي بمصر ۱۹۳٥.
- تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، ت ٤٦٣ ه، مط السعادة بمصر ١٩٣١.
- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي ، ت ٨٥٢ هـ ، تح البجاوي ، مصر ١٩٦٦ .
- التبيان في إعراب القرآن: أبو البقاء العكبري، عبدالله بن الحسين، ت
   ١٩٧٦ه، تح البجاوي، البابي الحلبيّ بمصر ١٩٧٦.
- تفسير الرازي (مفاتيح الغيب): الفخر الرازي، محمد بن عمر، ت ٦٠٦
   ه، دار الفكر، لبنان ١٩٨٥.
- تفسیر الطبري (جامع البیان): الطبري، أبو جعفر محمد بن جریر، ت
   ۳۱۰ هـ، البابي الحلمي بمصر ۱۹۵٤.
- تفسير القرطبي (الجامع لاحكام القرآن): القرطبي، محمد بن أحمد، ت
   ٦٧١ هـ، القاهرة ١٩٦٧.
- الجنى الداني في حروف المعاني : المرادي ، حسن بن قاسم ، ت ٧٤٩ هـ ،
   تح طه محسن ، مط جامعة الموصل ١٩٧٦ .
- الدرر المبثثة في الغرر المثلثة: الفيروز آبادي ، محمد بن يعقوب ، ت ١٩٨١
   ه ، تح د. علي حسين البواب ، الرياض ١٩٨١.

- الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون: السمين الحلبي، أحمد بن يوسف، ت ٧٥٦ ه، تحد. أحمد محمد الخرّاط، دمشق ١٩٨٧.
- دقائق التصريف: القاسم بن محمد بن سعيد المؤدب ، كان حيّاً سنة ٣٣٨ هـ ، تحد. أحمد ناجي القيسي و د. حاتم صالح الضامن و د. حسين تورال ، بغداد ١٩٨٧.
- زاد المسير في علم التفسير: ابن الجوزي ، عبدالرحمن بن علي ، ت ٥٩٧ هـ ، دمشق ١٩٦٥ .
- الزاهر في معاني كلمات الناس: ابن الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم،
   ت ٣٢٨ هـ، تحد. حاتم صالح الضامن، بيروت ١٩٧٩.
- السبعة في القراءات: ابن مجاهد، أبو بكر أحمد بن موسى، ت ٣٢٤
   ه، تحد. شوقي ضيف، دار المعارف بمصر ١٩٨٠.
- سير اعلام النبلاء: الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد، ت ٧٤٨
   ه، تح جاعة من العلماء، مؤسسة الرسالة، بيروت ٢٩٨٤.
  - شعر الكميت بن زيد: د. داود سلوم، النجف ١٩٦٩.
- طبقات المفسرين: الداودي، محمد بن علي، ت ٩٤٥ ه، تح علي محمد عمر، القاهرة ١٩٧٢.
- طبقات النحاة واللغويين: ابن قاضي شهبة ، أبو بكر بن أحمد ، ت ٨٥١
   ه ، مصورة عن نسخة الظاهرية .
- فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن: زكريا الأنصاري، ٨٢٦ ه.
   تح الشيخ محمد علي الصابوني، الجزائر ١٩٨٨.
- الكتاب: سيبويه ، أبو بشر عمرو بن عثمان ، ت ١٨٠ هـ ، بولاق ١٣١٦
   هـ ١٣١٧ هـ .
- الكشاف عن حقائق التنزيل: الزمخشري، محمود بن عمر، ت ٥٣٨
   ه، مط الحلبي بمصر ١٩٥٤.

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية الأندلسي. عبدالحق غالب، ت ٤٦٥ هـ، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، المغرب ١٩٧٥ ١٩٨٨ (صدر منه اثنا عشر جزءاً).
- مسالك الأبصار في ممالك الأبصار: ابن فضل الله العمري، شهاب الدين أحمد بن يحيي، ت ٧٤٩ هـ، صورة عن مخطوطة أحمد الثالث باستانبول، منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية. المانيا ١٩٨٨.
- مشكل اعراب القرآن: مكي بن أبي طالب القيسي المغربي، ت ٤٣٧
   ه، تحد. حاتم صالح الضامن، بيروت ١٩٨٤.
- معاني القرآن: الأخفش، سعيد بن مسعدة، ت ٢١٥ هـ، تحد. فائز
   فارس، الكويت ١٩٧٩.
- معاني القرآن: الفراء، يحيي بن زياد، ت ٢٠٧ هـ، الأول تح نجاتي والنجار، والثاني تح النجار، والثالث تح شلبي، القاهرة ١٩٥٥ ١٩٧٧.
- معاني القرآن الكريم: النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد، ت ٣٣٨ ه.
   تح الشيخ محمد على الصابوني، مكة المكرمة ١٩٨٨.
- معاني القرآن واعرابه: الزجاج، أبو اسحاق ابراهيم بن السري، ت ٣١١ ه. تح د. عبدالجليل عبدة شلبي، بيروت ١٩٨٨.
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبدالباقي، القاهرة.
- مغني اللبيب: ابن هشام الأنصاري ، جمال الدين عبدالله بن يوسف ، ت ٧٦١ هـ ، تحد. مازن المبارك ومحمد على حمد الله ، لبنان ١٩٦٤.
- مواد البيان: علي بن خلف الكاتب، ت بعد سنة ٤٣٧ هـ، تحد. حاتم
   صالح الضامن، نشر في مجلة المورد ١٧٠ ع ١ ٣، وم ١٨ ع ١ ٣،
   بغداد ١٩٨٨ ١٩٨٩.

- نور القبس من المقتبس: اليغموري، يوسف بن أحمد، ت ٦٧٣ ه.
   تح زلهايم، مط الكاثوليكية، بيروت ١٩٣١.
- الوافي بالوفيات: الصفدي، خليل بن أبيك، ت ٧٦٤ ه، منشورات المعهد الألماني للأبحاث ببيروت ١٩٣١...
- الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: هارون بن موسى القارىء، أواخر ق ٢ هـ، تحد د. حاتم صالح الضامن، بغداد ١٩٨٨.
- الوسيط في تفسير القرآن المجيد: الواحدي، علي بن أحمد، ت ٢٦٨ ه. ه.، تح محمد حسن أبو العزم الزفيتي، القاهرة ١٤٠٦ ه.
- وفيات الأعيان: ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمد، ت ١٨١ هـ، تح د. احسان عباس، داى الثقافة، بيروت.

# ظاءات القر آن للسرقو سي

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### المقدمة

الفرق بين الضاد والظاء من المسائل التي شغلت القدماء بسبب صعوبة النطق بها على من دخل في الإسلام من الأمم المختلفة بل وعلى قسم من القبائل العربية كذلك.

قال الصاحب بن عباد ، وهو من أوائل المؤلفين في هذا الباب: (إذكانا حرفين قد اعتاص معرفتها على عامة الكتاب ، لتقارب أجناسها في المسامع ، وأشكال أصل تأسيس كل واحد منها ، والتباس حقيقة كتابتها)(١).

وقال ابن الجَزَري: (والضاد انفرد بالاستطالة، وليس في الحروف مايعسر على اللسان مثله، فان ألسنة الناس فيه مختلفة، وقل من يحسنه، فمنهم من يخرجه ظاء، ومنهم من يجعله لاماً مفخمة، ومنهم من يشمه الزاي ...) (٢).

والضاد حرف مجهور، وهو أحد الحروف المُستعيلة، وهو للعرب خاصة؛ ولايوجد في كلام العجم إلاّ في القليل<sup>(٣)</sup>.

أما الظاء فهو حرف مجهور، وهو عربي خص به لسان العرب لايشركهم فيه أحد من سائر الأمم (١).

وقد نال صوتا الضاد والظاء عناية العلماء، فكثرت المؤلفات فيها نثراً ونظماً (٥٠) .

<sup>(</sup>١) الفرق بين الضاد والظاء ٣.

<sup>(</sup>٢) النشر في القراءات العشر ٢١٩/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب ٤٠٦/٢، سر صناعة الاعراب ٢١٣/١، اللسان والتاج (ضود).

<sup>(</sup>٤) ينظر: سر صناعة الاعراب ٢٢٧/١ ، اللسان والتاج (حرف الظاء).

<sup>(</sup>٥) تنظر: مقدمة الاعتماد في نظائر الظاء والضاد ففيها احصاء شامل لهذه المؤلفات ٦-١٢.

ولابد من الاشارة الى أن ماورد في القرآن الكريم من الظاء ثلاثة وخمسون وثمانمئة ، ترجع الى واحد وعشرين أصلاً.

أما الضاد فقد جاء في أربعة وثمانين وستمئة وألف موضع ، ترجع الى واحد وثمانين أصلاً (٦) .

لهذا السبب أفرد قسم من الباحثين مصنفات مستقلة لذكر ظاءات القرآن الكريم، ليُعلم أنّ ماعداها إنما هو بالضاد.

ومن هذه المصنفات منظومات شعرية تشتمل على أصول الكلمات الظائية ، وقد تفاوتت في عدد أبياتها وأصولها (٧) .

ونظراً لما اتسمت به هذه المنظومات من ايجاز فقد تصدّى ناظموها أو غيرهم لشرحها ، وبيان مُبهمها ، وذكر الآيات المتعلقة بها (^) .

\* \* \*

ومن هذه المنظومات منظومة في ثلاثة أبيات شرحها الناظم نفسه وهوكها جاء في مقدمة المخطوطة: الشيخ الإمام المقرىء النحوي أبو الربيع سليمان بن أبي القاسم التميمي السرقوسي. ورغم مابذلته من جهد فلم أقف على ذكر له في كتب التراجم، ولكننا نميل الى أن وفاته كانت قبل سنة ٩٩١هم، وهو تاريخ نسخ المخطوطة التي اعتمدنا عليها في التحقيق.

وكان غرض المؤلف جمع ماورد في القرآن الكريم من حرف الظاء، وماسواه جاء بالضاد. وجعل ظاءات القرآن في واحد وعشرين أصلاً ، وسار على منهج اللغويين في ردِّمشتقات الكلمة الى أصل واحد، فمادة (ظهر) ذكر فيها أربعة ألفاظ هي : الظاهر والظهر والظهر والمُظاهر، وكل منها ورد دالاً على لفظ أو اكثر في القرآن يختلف معناه عن غيره. وذكر في مادة (نظر): النظر والناظر والإنظار والانظار.

<sup>(</sup> ٦) استندت في هذا الاحصاء الى منظومات أصول الظاءات القرآنية ٦٣٦.

<sup>(</sup>٧) تنظر: منظومات أصول الظاءات القرآنية ٦٣٧-٦٤٢.

<sup>(</sup>٨) منظومات أصول الظاءات القرآنية ٦٤٤-٦٤٦.

وعرض المؤلف اثناء حديثه عن ظاءات القرآن الكريم لنظائر الظاء من الضاد في سبعة مواضع هي :

(الظافر والضافر ، الحظ والحض ، الناظر والناضر، الحاظر والحاضر، الفظ والفض ، الغيظ والغيض ، الظنّ والضنّ ).

فكل لفظة من هذه الألفاظ تُقال بالظاء فيكون لها معنى، فاذا قيلت بالضاد كان لها معنى آخر، وهو مايُسمّى بالنظائر، وقد أفرد ابن مالك كتابه (اللاعتماد في نظائر الظاء والضاد) لهذا الموضوع.

ولم يستقص الشارح الآيات التي ورد فيها الظاء بل كان يكتني بذكر أمثلة ويقول : وما أشبه ذلك .

ومن المفيد أن نذكر هنا عدد المواضع التي وردت فيها الألفاظ في القرآن الكريم والتي ترجع الى واحد وعشرين أصلاً ، كما سلف ، وهي الألفاظ التي ذكرها السرقوسي ، وسنرى أنه قصر كلامه على ذكرقسم من الآيات وترك الباقي .

## ومده الألفاظ الظائية هي:

- (١)مادة (حظر): وقعت في موضعين.
- (٢ )مادة (حظظ): وقعت في سبعة مواضع.
- (٣)مادة (حفظ): وقعت في أربعة وأربعين موضعاً.
  - (٤)مادة (شوظ): وقعت في موضع واحد.
  - (٥)مادة (ظعن): وقعت في موضع واحد.
    - (٦)مادة (ظفر): وقعت في موضعين.
- (٧)مادة (ظلل): وقعت في ثلاثة وثلاثين موضعاً .
- (٨)مادة (ظلم): وقعت في خمسة عشر وثلاثمئة موضع.
  - (٩ ) مادة (ظمأ): وقعت في ثلاثة مواضع.
  - (١٠)مادة (ظنن): وقعت في تسعة وستين موضعاً. ِ
  - (١١) مادة (ظهر): وقعت في تسعة وخمسين موضعاً.
- (١٢ )مادة (عظم): وقعت في ثمانية وعشرين ومئة موضع .
  - (١٣) مادة (غلظ): وقعت في ثلاثة عشر موضعاً.
  - (١٤) مادة (غيظ): وقعت في أحد عشر موضعاً.
    - (١٥) مادة (فظظ): وقعت في موضع واحد.
    - (١٦) مادة (كظم): وقعت في ستة مواضع.
      - (١٧)مادة (لظيّ): وقعت في موضعين.
    - (١٨) مادة (لفظ): وقعت في موضع واحد.
  - (١٩)مادة (نظر): وقعت في تسعة وعشرين ومئة موضع.
    - (٢٠)مادة (وعظ): وقعت في خمسة وعشرين موضعا.
      - (٢١) مادة (يقظ): وقعت في موضع واحد.

فهذه احدى وعشرون مادة يرجع اليها ثلاث وخمسون وثمان مئة لفظة ظائمة.

## مغطوطة الكتاب:

اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على مخطوطة مكتبة جستربتي بدبلن المرقمة هرم وهي تضم ثمانية كتب، وتقع في ١٦٨ ورقة، في كل صفحة سبعة عشر سطراً، وتاريخ نسخها ١٥ رجب سنة ٥٩١ هـ، وكتبت بحاه بيد محمد بن سعد بخط واضح قليل الخطأ.

ويقع كتابنا هذا في الأورق ١٥١أ–١٥٤ ب، وهو الكتاب السابع في هذا المجموع .-

ونرفق في نشرتنا هذه صوراً لعنوان الكتاب وللصفحتين الأولى والأخيرة . وأخيراً فهذا كتاب جديد يُضاف الى المكتبة القرآنية ، فالحمدُ لله الذي وفّقنا وهدانا، إنّه نِعْمَ المولى ونِعْمَ النصير.

### استدراك

وقفت بعد الانتهاء من التحقيق على ذكر لأبيه أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي بكرمحمد السرقوسي التميمي وهو من معاصري أبي طاهر السلني المتوفى سنة ٥٧٦ه ، إذ نقل عنه في كتابه (معجم السفر) في سبعة مواضع .

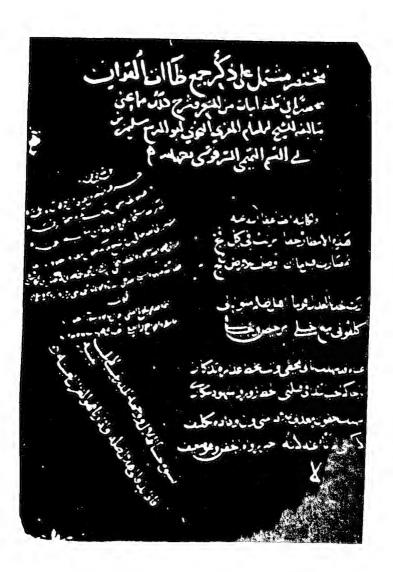

صمحة العنوان

الصمحة الاولى



الصفحة الأحبية

# بسم الله الرحين الرحيم

الحمدُ للّه حقّ حمده ، وصلى اللّه على محمد رسوله وعبده ، وعلى آله وصحبه من بعده .

ذكر جميع ما وقع في كتاب الله سبحانه من الظاء مجموعاً في ثلاثة أبيات، وما سواه وقع بالضاد، مما مُنيَ بتأليفه وشرحه الشيخ الإمام المُقرئ النحوي أبو الربيع سليمان بن أبي القاسم التميميّ السَّرقُوسيّ، رحمه الله.

فأمَّا الأبياتُ فهي:

ظَفِرْتُ بحظٌّ من ظلوم تعاظَمَتْ

ظواهِرُهُ للساظِيرِ المُتَيَقِظِ

ظَمِئْتُ فلمْ تَحْظُرْعليّ ظِلْالَهُا

فيظ اظَهُ أَلف اظ ولا غَيْظُ وُعَظِ الْحَاظِ ولا غَيْظُ وُعَظِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

بِمُ سَلَّوْتُ الطَّاعِنِ المُتَحَفِّظِ تُعَلِّمُ المُتَحَفِّظِ

وأما الشرح فهو:

# الظافر والضافر

فأما الظافِرُ، بالظاء، فهو الغالب، وفي القرآن من ذلك موضعٌ، في الفتح، قوله، عَزَّ وجَلَّ: «مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُم عليهِمْ » (١).

ومنه ؛ رجلٌ مُظَفَّرٌ، وجيشٌ مُظَفَّرٌ، وقد يُسمَّى الرجل مُظَفَّراً. والأظفارُ، بالظاء أيضاً، وفي القرآن من ذلك موضع في الأنعام في قوله: «وعلى الذينَ هادُوا حَرَّمْنا كلَّ ذي ظُفُرٍ» (٢).

<sup>(</sup>١) الفتح ٢٤.

<sup>(</sup>٢) الأنعام ١٤٦.

وأمّا الضافِرُ، بالضاد، فهو ضافِرُ الحرير والشعر وغير ذلك من كلِّ شيءٍ مضفور، ومنه ضفائرُ المرأةِ (٣).

## الحظ والحض

فأمّا الحَظُّ، فهو النَّصيبُ والبَخْتُ. فأمّا النَّصِيبُ فقوله، عزَّ وجلّ: «للذَّكَر (١٥٢) مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَبَيْنِ » (١). وما أشبه ذلك. وأمَّا البَخْتُ فقولُهُ إخباراً عن قارون: «إنَّهُ لذو حَظِّ عظيم » (٥). أي: بَخْت وجَدّ. ومنه رجلٌ محظوظٌ: إذا كانَ مبخوتاً ومجدوداً.

وأمّا الحَضُّ ، بالضاد ، فهو التحريضُ على طَلَبِ الأشياءِ ، وفي القُرآنِ من ذلك ثلاثةُ مواضع : في الحاقَّةِ (٢) ، وفي سورة أرأبت الذي : «ولا يَحُضُّ على طعام المِسكينِ » (٧) ، وفي الفَجر : «ولا يَحُضُّونَ على طعامِ المسكينِ » (٨) .

# الظلم والظلام

وما تصرّفَ من ذلك بالظاء ، أصلٌ يطّرد ، نحو: «فَقَدْ ظَلَم» (١) ، «وما ربُّكَ بظلاّم للعبيد» (١١) ، و «في ظُلُاتٍ الظُّلُات» (١١) ، و «في ظُلُاتٍ ثلاثٍ» (١٢) ، وما أشبه (١٣) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: الفرق بين الحروف الخمسة ١٨٣، الاعتماد ٤١، الاعتضاد ٧٤- ٧٥.

<sup>(</sup>٤) النساء ١١.

<sup>(</sup>٥) القصص ٧٩.

<sup>(</sup>٦) الآية ٣٤. وهي الآية الثالثة من سورة أرأيت نفسها.

<sup>(</sup>٧) الماعون (أرأيت) ٣.

 <sup>(</sup>٨) الفجر ١٨، وهي قراءة أبي عمرو. وفي المصحف: «ولاتحاضون». وينظر في (الحظ والحض):
 الفرق بين الحروف الخمسة ١٤٠، زينة الفضلاء ٩٨، الاعتماد ٣٢.

<sup>(</sup>٩) البقرة ٢٣١.

<sup>(</sup>۱۰) فصلت ۲۶.

<sup>(</sup>١١) الأنبياء ٨٧.

<sup>(</sup>۱۲) الزمر ۲.

<sup>(</sup>١٣) ينظر: معرفة الضاد والظاء ٣٢، الاعتضاد ٣٨.

العظم والعظام

وما تصرّف من ذلك بالظاء ، أصلٌ مطّردٌ ، نحو: «وانظُرْ الى العظام » (١٤) ، « فَخَلَقْنا المُضْغَةَ عظاماً فكَسَوْنا العظامَ لَحْماً » (١٥) ، « قالَ مَنْ يُحيي العِظامَ وهي رَمِيمٌ » (١٦) ، وما أشبه ذلك . إلا عَضم (١٧) القوس فانّه بالضّادِ . قال الشاعر (١١) :

قَوَّسَ السَّهُمَ ولم يرم بِهِ وعلى العَضْمِ من القَوْسِ قَبَضْ

الظاهر والظمر والظُّمر والمُظاهِر

وما تصرّفَ من ذلك «بالظاء»، أصلٌ يطّردُ، نحو قوله، عزّ وجلّ، «والظاهِرُ والباطِنُ» (٢٠)، و «مِن ظُهورِهم ذُرِّيّاتِهِم» (٢٠)، و «ظَهَرَ الفسادُ في البَرِّ والبحر» (٢١)، و «أَنْ يُظْهِرَ في الأرض الفسادَ» (٢٢)، و «ياقومِ لكم المُلْكُ البَرِّ عليهم» (٢١)، «واتَّخَذْتُموهُ اليومَ ظاهِرينَ في الأرض» (٢٣)، و «تظاهَرونَ عليهم» (٢٤)، «واتَّخَذْتُموهُ

<sup>(</sup>١٤) البقرة ٢٥٩.

<sup>(</sup>١٥) المؤمنون ١٤.

<sup>(</sup>١٦) پس ٧٨.

<sup>(</sup>١٧) في الأصل : عظم ، بالظاء ، وهو سهو من الناسخ . ينظر : الفرق بين الضاد والظاء ٨ ، الفرق بين الحروف الخمسة ١٣٨ ، الاعتماد ٤٦ .

<sup>(</sup>١٨) لم أقف عليه.

<sup>(</sup> ۱۹ ) الحديد ٣.

 <sup>(</sup>٢٠) الأعراف ١٧٢. وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر، على الجمع. وفي المصحف الشريف:
 ذريتهم. (ينظر: السبعة ٢٩٨، المبسوط في القراءات العشر ٢١٦).

<sup>(</sup>٢١) الروم ٤١.

<sup>(</sup>۲۲) غافر ۲۲.

<sup>(</sup>۲۳) غافر ۲۹.

<sup>(</sup> ٢٤) البقرة ٨٥.

وراءَكُم ظِهْرِيّاً » (٢٠) ، و «يَظَّهَّرُونَ من نسائِهِم » (٢٦) ، (١٥٢) وما أشبه ذلك ، وإن اختلفت معانيه ، فهوكلّه بالظاء إلاّ ضَهْر الجبل فانَّهُ بالضاد (٢٧)

# الناظر والناضر

فأما الناظِرُ، بالظاء، فهو من نظر العين، نحو قوله، عزّ وجلّ : «ينظرونَ إليكَ نظَر المَغْشِيعِ » (٢٨) ، « أَفَكَمْ ينظروا » (٢٩) ، و « إلى رَبِّها ناظِرة » (٣٠) ، وما أشبه ذلك.

وَكَذَلَكَ الانتظار، بالظاء أيضاً، نحو: «فهل ينتظرُونَ إلاّ مِثْلَ أيامِ الذينَ خَلَوًا مِن قَبْلِهِم قُلْ فانتظِرُوا إنّي مَعَكُمْ مِن المُنتظِرين» (٣١).

وَكَذَلَكَ الْإِنْظَارِ بَمْعَنَى التَأْخِيرِ، نَحُو قُولُه : ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُنِي الَّي يُوم يُبعثونَ قالَ فانَّكَ من المُنْظَرِينَ » (٣٢).

وأُمَّا الناضرُ، بالضاد، فهو الناعِمُ، وفي القرآن من ذلك ثلاثة مواضع: في القيامة: «وجوهُ يومئذِ ناضرةٌ » (٣٤) ، أي ناعمة. وأمَّا: «الى رَبِّها ناظِرةٌ » (٣٤) فهو بالظاء كما قدَّمته لكَ ، لأنَّه مِن نظرِ العين. وفي سورة الإنسان: «ولقَّاهُم نَضْرَةً وسُروراً » (٣٥) . وفي المطففين : « تَعْرِفُ في وجوهِهِم نَضْرَةَ النَّعِيمِ » (٣٦) . وقد تُسمَّى المرأة ناضِرة ، أي : ناعمة (٣٧) .

(٣٠) القيامة ٢٣. (۲۹) ق ۲.

(٣٢) الحجر ٣٦. (۳۱) يونس ۱۰۲.

( ٢٤) القيامة ٢٣. (٣٣) القيامة ٢٢. (٣٦) المطففين ٢٤.

(٣٥) الانسان ١١.

(٣٧) ينظر: زينة الفضلاء ٩٧، الاعتماد ٥٤.

<sup>(</sup>٢٦) المجادلة ٣. وهمي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو، بغير ألف، مشددة. وهمي في المصحف الشريف: يظاهرون، بضم الياء، وهي قراءةً عاصم. (ينظر: السبعة ٢٢٨، المبسوط ٤٣١، الكشف ٢/ . (414

<sup>(</sup>٢٧) ينظر: الفرق بين الضاد والظاء ١٧ - ١٨، الضاد والظاء ٣٢٠، الاعتماد ٣٩.

Y. Jus (YA)

## اليقظة

وما تصرَّف منها بالظاء ، أصلُّ يطَّردُ. وفي القرآن من ذلك موضع واحد في سورة الكهف : «وتَحْسَبُهُم أَيْقاظاً وهمُ رُقُودٌ» (٣٨) .

## الظمأ

وما نصرَّف من ذلك بالظاء، أصلٌ يطّردُ، وهو للعطش، نحو: «بأنَّهُم لا يُصيبُهُم ظَمَا ولا نَصَبُ » (٢٩) ، «وأنَّكَ لا تَظْمَوُا فيها ولا تَضحَى » (٤٠) .

# الحاظر والحاضر

(١٥٣) أَ فَأَمَّا الحَاظِر، بالظاء، فهو المانِعُ. وفي القرآن من ذلك موضعان: في بني إسرائيل: «وما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ محظُوراً» (٤١)، أي ممنوعاً. وفي القمر: «فكانوا كهَشِيم المُحْتَظِر» (٤٢).

ومنه الحَظائِرُ الَّتِي تُصنعُ للماشية وغيرها ، أَصلُها المنعُ .

وأمَّا الحاضِر، بالضاد، فهو الشاهد، نحو قوله: «إلاَّ أَنْ تكونَ تجارةً حَاضِرَةً» (٢٠٠)، «وإذا حَضَرَ القسمة أُولُوا القُربي» (٤٤)، و «حتى إذا حَضَرَ أَحَدَهُم الموتُ» (٤٠٠)، «وأعوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ» (٤١٠)، وما أشبه ذلك (٤١).

<sup>(</sup>٣٨) الكهف ١٨. وينظر في اليقظة : معرفة الضاد والظاء ٣١، زينة الفضلاء ٨٢، مختصر في الفرق بين الضاد والظاء ١٠٠، الارتضاء ١٠٤.

<sup>(</sup>٣٩) التوبة ١٢٠.

<sup>(</sup>٤٠) طه ١١٩. وينظر في الظمأ: الظاءات في القرآن ٤٣، معرفة الضاد والظاء ٣٢، الارتضاء ١٣٢.

<sup>(</sup>١٤) الاسراء ٢٠. (٤١) القمر ٢١.

<sup>(</sup>١٤) البقرة ٢٨٢. (١٤) النساء ٨.

<sup>(</sup>٤٥) النساء ١٨٠.

<sup>(</sup>٤٦) المؤمنون ٩٨.

<sup>(</sup>٤٧) ينظر في الحاظر والحاضر: الفرق بين الضاد والظاء ٩، الفرق بين الحروف الخمسة ١٤٢، زينة الفضلاء ١٠٠، الاعتاد ٢٩.

# الظل والظلة والظلال

وما تَصَرُّفَ من ذلك بالظاء، أصل يطَّردُ، نحو قوله: «أَلَمْ ترَ الى رَبِّكَ كيفَ مَدَّ الظِّلَّ » ( الله عَلْمَ عَدَابُ يوم الظُّلَّةِ » ( الله من فَوْقِهِم كيفَ مَدَّ الظُّلَّة عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَدَابُ عَدَابُ عَدَابُ الله عَدَابُ الله عَدَابُ عَدَابُ عَدَابُ عَدَابُ عَدَابُ عَدَابُ الله عَدَابُ عَد ظُلَلٌ من النار ومِن تحتِهم ظُلَلٌ » (فَ ) ، و « هُمْ وَأَرْواجُهُم في ظِلالٍ » (٥١ ) ، وَمَا أشبه ذلك.

> ومنه ظُلُّ بمعنى صار، وفي القرآن تسعةُ مواضع : في الحجر: « فظَلُّوا فيه يعرجونَ » (٢٠).

وفي النحل (٥٣) والزخرف: «ظُلُّ وَجْهُهُ مسودًاً» (٤٠»

وفي طه: «ظَلْتَ عليه عاكِفاً» (٥٠).

وفي الشعراء: « فَظَلَّتْ أعناقُهُم لها خاضعين " (٥٦) . وفيها أيضاً: ﴿ فَنَظَلُّ لِهَا عَاكِفِينَ ﴾ (٥٧) .

وفي الروم : «لظَلُوا من بَعْدِهِ يكفرون » (<sup>(٥٨)</sup> .

وفي الشورى: ﴿ فَيُطْلَلُنَ رِواكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ﴾ (٥٩).

وفي الواقعة : « فَظَلْتُم تَفَكُّهُونَ » (٦٠) .

(٤٩) الشعراء١٨٩. ( 4 م) الفرقان ٥٠ . (٥١) يس ٥٦. (٥٠) الزمر ١٦. (٥٢) الحجر ١٤.

(٥٣ الاية ٥٨ ، وهمي آية الزخرف نفسها.

(٥٤) الزخرف ١٧.

(٥٦) الشعراء ٤. . 9V ab (00) (٨٨) الروم ٥١. (٧٧) الشعراء ٧١.

(٦٠) الواقعة ٦٥. (۹۹) الشورى ۳۳.

وأمَّا ضَلَّ بمعنى حارَ فهو بالضاد، نحو: «ولا الضَّاليِّن» (١٦)، و «قد ضَلَلْتُ إِذَاً» ) ، و «فد ضَلَّ مَنْ تدعونَ إلاَّ إيَّاه» (١٣)، ومنه: «وقالوا أَثذا ضَلَلْنا في الأرض» (١٤)، لأنَّه بمعنى البطلان والذهاب (١٥٠).

# الفظ والفض

فأمّا الفَظّ ، بالظاء ، فأصُلهُ قساوة القلبِ وغلظ (١٥٣ ب) الطبع . وفي القرآن من ذلك موضعٌ ، في قوله : «ولوكُنْتَ فَظّاً غليظَ القلب» (٦٦٠) .

وأمّا الفَضّ، بالضاد، فأصلُهُ التفرقةُ والتكسير، نحو قوله، عزّ وجلّ: «لانْفَضُّوا مِن حولِكَ» ، و «انفَضُّوا إليها» (٦٨) ، و «حتى يَنْفَضُّوا » (٦٩) ، وما أشبه ذلك.

ومنه: انفضَّ الجيش والجَمْعُ، وفضَضْتُ خِتامَ الكتابِ (٧٠).

#### اللفظ

وما يَصرّف من ذلك بالظاء، أصل يطّرد. وفي القرآن من ذلك موضع واحد، في قوله، عزّ وجلّ: «ما يَلْفِظُ من قَوْلٍ» (٧١).

<sup>(</sup>٦١) الفائحة ٧.

<sup>(</sup>۲۲) الأنعام ٥٦.

<sup>(</sup>٦٣) الاسراء ٧٧.

<sup>(</sup>٦٤) السجدة ١٠.

<sup>(</sup>٦٠) ينظر في ظل وضل: الفرق بين الضاد والظاء ١٨ – ١٩، الاقتضاء للفرق بين الذال والضاد والظاء ٥١ – ٥٣، الفرق بين الحروف الخمسة ١٥٧، الاعتماد ٣٤.

<sup>(</sup>٦٦) آل عمران ١٥٩.

<sup>(</sup>٦٧) آل عمران ١٥٩.

<sup>(</sup>١٨) الجمعة ١١.

<sup>(</sup>٦٩) المنافقون ٧.

<sup>(</sup>٧٠) ينظر في الفظ والفض: الفرق بين الحروف الخمسة ١٥٥، زينة الفضلاء ٩٨، الاعتماد ٤٩. (٧١) ق ١٨.

الغَيْظ والغَيْض

فأمًّا الغَيْظُ ، بالظاء ، فهو الامتلاءُ والحَنَّقُ ، وهو شِدَّةٌ الغَضَبِ ، نحو قوله : «عَضُّوا عليكم الأناملَ من الغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بغَيْظِكُم » (٧٧) ، «والكاظِمينَ الغَيْظَ » (٧٧) ، و «سَمِعُوا لها تَغَيُّظً وزَفِيراً » (١٤) ، «تكادُ تَمَيَّزُ مِن الغَيْظِ » (٧٥) ، وماأشبه ذلك .

وأما الغَيْضُ ، بالضاد ، فهو من النقص ، وفي القرآن من ذلك موضعان : في هود : «وغِيضَ الماءُ» (٧٦ ، وفي الرعد : «وماتَغِيضُ الارحامُ وماتَزْدادُ» (٧٧٠ . ومنه : غاضَ الكرام غيضاً ، أي : نقصوا (٧٨٠ .

#### الوعظ

وماتصَرَّفَ من ذلك بالظاء ، أصل يطّرد ، وأصلُهُ التنبيه والتخويف ، نحو قوله ، عزّ وجلّ : « ذلكَ يُوعَظُ به » (٧٦) ، وقال : « فعظوهُنَّ » (٨٠) ، و « يَعِظُكم اللَّهُ » (٨١) ، و « سواءٌ علينا أوَعَظْتَ أمْ لم تكُنْ من الواعظين » (٨٢) ، وما أشبه ذلك .

<sup>(</sup>۷۲) آل عمران ۱۱۹.

<sup>(</sup>٧٣) آل عمران ١٣٤.

<sup>(</sup>٧٤) الفرقان ١٢.

<sup>(</sup>۷۵) الملك ٨.

<sup>(</sup>٧٦) هود ٤٤.

<sup>(</sup>۷۷) الرعد ٨.

<sup>(</sup>٧٨) ينظر في الغيظ والغيض: الفرق بين الحروف الخمسة ١٦٦، زينة الفضلاء ٩٧، الاعتماد ٤٨.

<sup>(</sup>٧٩) البقرة ٢٣٢.

<sup>(</sup>۸۰) النساء ۲٤.

<sup>(</sup>٨١) النور ١٧.

<sup>(</sup>٨٢) الشعراء ١٣٦.

وأمًّا قولُهُ ، عزَّ وجلَّ ، في الحجر: «الذينَ جعلوا القرآن عِضِينَ » (٨٣) فهو بالضاد ، لأنَّه يمعنى التفريق ، لأنَّهم فرقوه أجزاءً ، وقالوا : هو (١٥٤ أ) كهانة وشعر (٨٤) .

## الظن والضن

فأمَّا الظَّنُّ، بالظاء، فهو بمعنى العلم واليقين، نحو قوله: «الذين يظنونَ انَّهُ ملاقوا ربِّهم» ( ( ( ) ) « وإذا نَتَقْنا الجبلَ فوقَهم كَانَّهُ ظُلَّةٌ وظنُّوا أَنَّهُ واقِعُ بهم » ( ( ) ) « ورأى المجرمون النارَ فظنُّوا أنَّهُم مواقعوها » ( ( ( ) ) ، « إنِّي ظَنَنْتُ أَنِي ملاقٍ حسابِيّه » ( ( ) ، « وظَنَّ أَنَّهُ الفِراقُ » ( ( ) ) .

ويكون الظّنُّ بمعنى الشكّ والتهمة ، قال اللّه تعالى : «مالهم بِهِ من عِلمٍ إلاّ النّاعَ الظَّنِّ » (١٠٠) ، و « إِنْ نَظُنُّ إِلاَّ ظَنّاً » (١٠٠) .

واختلف في سورة التكوير في قوله: «وماهو على الغَيْبِ بِظَنِينِ» (٩٢) ، فقُرئ بالظاء على معنى التهمة ، وقُرئ بالضاد على معنى البخيل: «وماهو على الغَيْبِ بِضَنينِ»، أي: بخيل (٩٣).

<sup>(</sup>٨٣) الحجر ٩١. وفي تفسير القرطبي ٩٩/١٠: (قال ابن عباس: آمنوا ببعض وكفروا ببعض. وقيل: فرقوا أقاويلهم فيه فجعلوه كذبا وسحرا وكهانة وشعرا).

<sup>(</sup>٨٤) ينظر في الوعظ : الظاءات في القرآن الكريم ٢٧ – ٢٨ ، اللسان والتاج (وعظ).

<sup>(</sup>٨٥) البقرة ٤٦.

<sup>(</sup>٨٦) الأعراف ١٧١.

<sup>(</sup>۸۷) الكيف ٥٣.

<sup>(</sup>۸۸) الحاقة ۲۰

<sup>(</sup>٨٩) القيامة ٢٨.

<sup>(</sup>٩٠) النساء ١٥٧.

<sup>(</sup>٩١) الجائية ٢٢.

<sup>(</sup>٩٢) التكوير ٢٤. قرأ ابن كثير وابو عمرو والكسائي : بظنين، بالظاء. وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة : بضنين، بالضاد. (السبعة في القراءات ٦٧٣، حجة القراءات ٧٥٧، الكشف عن وجوه القراءات السبع ٣٦٤/٢، التيسير ٢٢٠). وينظر: الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ٣٧٤. (٩٣) ينظر في الظن والضن : زينة الفضلاء ٩٧، الاعتماد ٣٨، الارتضاء ١٢٩–١٣٠.

# الُتلُظُي

وماتصرف منه بالظاء، أصل يطّرد، وفي القرآن منه موضعان: في المعارج: «إنّها لَظَى » (١٤٠)، وفي سورة والليل إذا يغشى: «فَأَنْذَرَتُكُمْ ناراً تَلَظَّى » (١٥٠). وأصلُهُ اللزوم والإلحاح، ومنه قوله، عليه السلام: (الطُّوا بياذا الجلالِ والإكرام) (١٦٠)، أي: الزموا أَنْفُسَكُمْ بهذا الدعاء.

الكظيم والكظم

بالظاء، أصل يطّرد، وأصلُهُ الحبسُ، قال اللّه، عزّ وجلّ : «والكاظِمينَ الغَيْظَ » (٩٧) ، «وابيَضَّتْ عَيْناهُ من الحُزنِ فهو كظيم » (٩٨) .

الشواظ

بالظاء، أصل يطّرد، وهو اللهَبُ، قال اللّه، عزّ وجلّ : « يُرْسَلُ عليكما شُواظٌ من نارٍ ونحاسٌ » (١٩٠)، يعني بالنحاس الدخان.

#### الفلظة

بالظاء، أصل (١٥٤ ب) يطّرد، نحو قوله، عزّ وجلّ: «عليها ملائكةٌ غِلاظٌ شِدادٌ» (١٠٠٠)، وقوله: «واغلُظْ عليهم» (١٠٠١)، وما أشبه ذلك.

<sup>(</sup>٩٤) المعارج ١٥.

<sup>(</sup>٩٥) الليل ١٤.

<sup>(</sup>٩٦) مسند أحمد ١٧٧/٤، سنن الترمذي ٥٠٤/٥، مسند الشهاب ٢٠٢١.

<sup>(</sup>۹۷) آل عمران ۱۳٤.

<sup>(</sup>٩٨) يوسف ٨٤. وينظر: الظاءات في القرآن الكريم ٣٦.

<sup>(</sup>٩٩) الرَحَمَن ٣٥.

<sup>(</sup>١٠٠) التحريم ٦.

<sup>(</sup>١٠١) التوبة ٧٣. وينظر: الظاءات في القرآن الكريم ٤٣.

الظعن

بالظاء، أصل يطّرد، وهو السفر بالنساء. واحدتهن ظعينة، قال الله، عزّ وجلّ : «تستخِفُّونَها يومَ ظَعْنِكُم ويوم اقامِتكُم» (١٠٢). والسفرُ ضدُّ الإقامة.

## المفظ والمغيظ والمعافظة

وما تصرّف من ذلك بالظاء، أصل يطّرد، والحفظُ ضدّ النسيان، قال الله، عزّ وجلّ: «حافظوا على الصَّلَواتِ» (١٠٣)، وقال: «وماأُرْسِلوا عليهم حافظين» (٩٠٤)، و «في لوح محفوظ » (١٠٥)، وماأشبه ذلك (١٠٦).

فهذا جميع ماوقع في كتاب الله من الظاء والضاد، والحمد لله ربّ العالمين، وصلواته على خاتم النبيين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وسلّم تسليماً الى يوم الدين.

. . .

<sup>(</sup>۱۰۲) النحل ۸۰.

<sup>(</sup>١٠٣) البقرة ٢٣٨.

<sup>(</sup>١٠٤) المطففين ٣٣.

<sup>(</sup>١٠٥) البروج ٢٢.

<sup>(</sup>١٠٦) ينظر: الظاءات في القرآن الكريم ٣٤.

## مصادر البحث ومراجعه

- المصحف الشريف.
- الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاء: أبو حيان الاندلسي، أثير الدين محمد بن يوسف، ت ٧٤٥ه، تح الشيخ محمد حسن آل ياسين، بغداد ١٩٦١.
- الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد: ابن مالك الطائي ، جال الدين
   محمد ، ت ۲۷۲ هـ ، تح حسين تورال وطه محسن ، النجف ۱۹۷۲ .
- الاعتماد في تظائر الظاء والضاد: ابن مالك الطائي، تحد. حاتم صالح الضامن، بيروت ١٩٨٤.
- الاقتضاء للفرق بين الذال والضاد والظاء: أبو عبدالله الداني ، محمد بن أحمد بن سعود ، تنحو ٤٧٠ه تحد. علي حسين البواب ، الرياض ١٩٨٧.
- تاج العروس: الزَّبيدي، محمد مرتضى، ت١٢٠٥ه، مط الخبرية بمصر ١٣٠٦ه.
- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): القرطبي، محمد بن أحمد، تفسير القاهرة ١٩٦٧.
- التيسير في القراءات السبع: أبو عمرو الداني ، عثمان بن سعيد ، ت ٤٤٤
   ه ، تح اوتوبرتزل ، استانبول ١٩٣٠.
- حجة القراءات: أبو زرعة ، عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة ، ق ٤ ه ، تح سعيد الأفغاني ، منشورات جامعة بنغازي ١٩٧٤.
- زينة الفضلاء في الفرق بين الضاد والظاء: الأنباري ، أبو البركات ، كال الدين عبدالرحمن بن محمد ، تحاد ، تحد ، رمضان عبد التواب . بيروت ١٩٧١ .

- السبعة في القراءات: ابن مجاهد، أبو بكر أحمد بن موسى،
   ت ٣٢٤هـ، تحد. شوقى ضيف، دار المعارف بمصر ١٩٨٠.
- سر صناعة الإعراب: ابن جني، ابو الفتح عثمان، ت٣٩٢ه، تحد. حسن هنداوي، دمشق ١٩٨٥.
- سنن الترمذي (الجامع الصحيح): الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة،
   ت ۲۷۹ه، تح أحمد محمد شاكر، البابي الحلبي بمصر ۱۹۳۷.
- الضاد والظاء: ابن سهيل النحوي ، ابو الفرج محمد بن عبيدالله ، ت بعد ١٠٠ هـ ، تحد د عبدالحسين الفتلي ، نشر في مجلة المورد ع ٢ م ٨ ، بغداد ٢٩٧٩ .
- الظاءات في القرآن الكريم: أبو عمرو الداني ، تحد. علي حسين البواب ،
   الرياض ١٩٨٥.
- الفرق بين الحروف الخمسة: ابن السيد البطليوسي، عبدالله بن محمد،
   ت ٥٢١ه، تح عبدالله الناصير، دمشق ١٩٨٤.
- الفرق بین الضاد والظاء: الصاحب بن عباد، ت٥٥٥ه، تح الشیخ
   محمد حسن آل یاسین، بغداد ١٩٥٨.
  - فهارس سنن الترمذي: دار الكتب العلمية ، بيروت ١٩٨٧.
- الکتاب: سیبویه، أبو بشر عمرو بن عثمان، ت ۱۸۰ه، بولاق ۳۱۶ هـ ۱۳۱۷ هـ ،
- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: مكي بن أبي طالب القيسي، ت٧٤ه، تحد. محيي الدين رمضان، دمشق
- لسان العرب: ابن منظور، محمد بن مكرم، ت٧١١ه، دار صادر،
   بیروت ۱۹۶۸.
- المبسوط في القراءات العشر: ابن مهران الأصبهاني، أبو أحمد بن الحسين، ت ٣٨٦ه، تج سبيع حمزة حاكمي، دمشق ١٩٨٦.

- مختصر في الفرق بين الضاد والظاء: محمد بن نشوان الحميري،
   ت ١١٠هـ، تح الشيخ محمد حسن آل ياسين (نشر مع كتاب الارتضاء الذي سلف ذكره).
  - مسند أحمد: أحمد بن حنبل، ت ٢٤٠ه، القاهرة ١٣١٣ه.
- مسند الشهاب: القضاعي، أبو عبدالله محمد بن سلامة، ت ٤٥٤ه، تح حمدي عبدالجيد السلني، بيروت ١٩٨٦.
- معجم السفر: أبو طاهر السلني، أحمد بن محمد، ت٥٧٦ه، تحد. شير محمد زمان، اسلام آباد- الباكستان ١٩٨٨.
- المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبدالباقي، دار مطابع الشعب، مصر.
- معرفة الضاد والظاء: الصقلي، أبو الحسن على بن أبي الفرج القيسي،
   (ت؟)، تحد. حاتم صالح الضامن، بيروت ١٩٨٥.
- منظومات أصول الظاءات القرآنية: د. طه محسن، نُشر في مجلة معهد
   المخطوطات العربية م ٣٠ج ٢، الكويت ١٩٨٦.
- النشر في القراءات العشر: ابن الجَزَّري ، محمد بن محمد ، ت ٨٣٣هـ ، مصر.
- الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: هارون بن موسى القارئ، ق ۲ ه. ،
   تحد. حاتم صالح الضامن، بغداد ۱۹۸۸.

الهجيد في اعراب القرآن الهجيد للسفاقسي الهتوفي سنة ٧٤٢ هـ

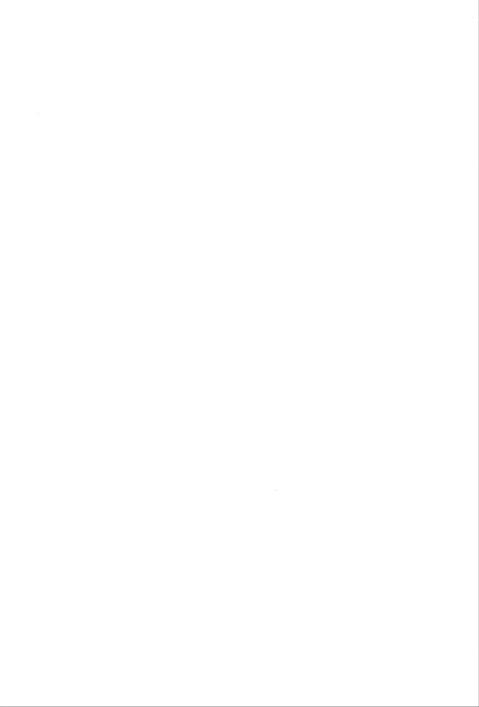

## بسم الله الرحمن الرحيم

#### المقدمة:

وبعد فإنّ صلتي بكتاب (المجيد في اعراب القرآن المجيد) للسفاقسي تعود الى أيام دراستي في كلية الآداب بجامعة القاهرة إذ سجلت تحقيق هذا الكتاب ودراسته موضوعاً لرسالة الدكتوراه باشراف الاستاذ الدكتور حسين نصار وقطعت شوطاً في تحقيقه بعد أنّ تهيّب كثيرون من غار الخوض فيه لطوله وكثرة شواهده وتفرّق نسخه المخطوطة.

ثم شاءت الصدف أن اترك جامعة القاهرة وانتقل الى جامعة بغداد ، فتّم تسجيل موضوع آخر.

وقد ارتأيت، لأهمية هذاالكتاب ومشاركة في العدد الخاص بعلوم القرآن الكريم من مجلة المورد الغرّاء، أن التي الضوء عليه معرّفاً به ومحققاً لاعراب البسملة والفاتحة منه. وسيرى القارئ مدى اهتمام علمائنا، رحمهم الله، بوجوه اعراب القرآن الكريم، إذ لولا القرآن لما كانت عربية، وستبقى اللغة العربية خالدة مادام هناك قرآن يتلىٰ.

والله أسأل أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل، ويجنّبني الزيغ والزلل، فهو الهادي الى سواء السبيل .

#### المؤلف

برهان الدين أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن أبي القاسم القيسي السّفاقسي المالكي.

ولد سنة ٦٩٧ وقيل: ٦٩٨ هـ ، وسمع ببجاية من شيخها ناصر الدين ثم حجَ وأخذ عن أبي حيان النحوي بالقاهرة وعن غيره ، ثم قدم هو وأخوه دمشق سنة ٧٣٨ هـ فسمع بها كثيراً من زينب بنت الكمال وأبي بكر بن عنتر وأبي بكر بن الرضي والإمام المزّي. ومهر التُشفاقسي في الفضائل والعلوم ، قال عنه الذهبي معاصره: له همة في الفضائل والعلوم .

وكان اماماً فقيها افتى ودرس سنين، وكان معدوداً مِن علماء المالكية.

ولابد من الإشارة الى انه حينها أخذ عن أبي حيان تقدَّم في حياته حتى وقف منه موقف الند للند إذ خالفه في كثير مما ذهب اليه ، ولهذا اغتاظ أبو حيان فكتب إجازة في ذمِّ تلميذه السفاقسي لرده عليه في اعراب القرآن ، وقد وصلت إلينا هذه الاجازة .

وللسفاقسي مؤلفات لم يصل الينا منها غيركتاب المجيد الذي سيأتي الحديث عنه، وقد ذكر له أصحاب التراجم كتاب (شرح ابن الحاجب في الفقه).

وكانت وفاة السَّفاقسي سنة ٧٤٢هـ في ثامن عشر من ذي القعدة. وانفرد ابن تغري بردي فجعل سنة وفاته ٧٤٣هـ (٥).

. . .

# كتاب المجيد في اعراب القرآن المجيد

### مصادره:

في الكتاب نقول كثيرة ، وهي تؤلف المادة الأصلية للكتاب وأكثر هذه النقول أخذها من كتاب شيخه أبي حيان وهو البحر المحيط كما أشار الى ذلك في مقدمته.

فصادره الأصلية كانت تتمثل في الكتب الآتية:

البحر المحيط: لأبي حيان.

التبيان في اعراب القرآن: للعكبري.

المحرر الوجيز: لابن عطية.

الكشاف: للزمخشري.

وثمة نقول كثيرة عن علماء سمّى كتبَ قسم منهم تارة واكتنى بذكر اسمائهم تارة اخرى وقد أثبتنا اسماء كتب قسم منهم في الحواشي.

ومن هؤلاء العلماء:

الفراء وأبو عبيد والأخفش وأبو عبيد والطبري والزجاج وابن الأنباري وأبو جعفر النحاس وابن جني والجوهري والحوفي ومكي بن أبي طالب القيسي والمهدوي وابن سيده والطوسي والأعلم الشنتمري والسجاوندي والسهيليّ والفخر الرازي وابن الحاجب وابن عصفور وابن مالك وغيرهم..

#### ونهمه:

بيّنَ السفاقسي في مقدمته لكتابه منهجه بعد أن أشاد بشيخه أبي حيان الأندلسي لأنه سلك في اعراب القرآن في كتابه (البحر المحيط) طريقة لم يسلكها أحد من معربي القرآن على كثرتهم ، إذ سلك فيه سبيل التحقيق وزيف أقوال كثير من المعربين ، وبيّنَ حيدها عن أصول المحققين ولكنّ أبا حيان سلك في كتابه سبيل المفسرين في الجمع بين التفسير والإعراب ، فتفرّق فيه هذا المقصود ، وصعب جمعه الا بعد بذل المجهود .

ثم بيّن منهجه بعد ذلك قائلاً:

فاستخرت الله تعالى في جمعه وتقريبه وتلخيصه وتهذيبه.. فجاءت والحمدُ لله في أقرب زمان على نحو ماأمثلت، وتيشر عليّ سبيل مارمت وقصدت.

وبيَّن عمله في كتابه فقال: ولا أقول: إنَّي اخترعت، بل جمعت ولخصت، ولاانني أغربت، بل بيَّنتُ وأعربت. ثم قال: ولما كان كتاب أبي البقاء المسمى بر (البيان في اعراب القرآن) كتاباً قد عكف الناس عليه ، ومالت نفوسهم إليه ، جمعت مابقي فيه من اعرابه مما لم يُضَمَّنه الشيخ في كتابه ، وضممت اليه من غيره ماستقف عليه إن شاء الله تعالى...

ثمّ قال:

وجعلت علامة مازدت على الشيخ (م)، ومايتفق لي إنْ أمكن فعلامته: (قلتُ)، ومافيه من: اعترض وأجيب وأورد ونحو ذلك مما لم أسمِّ قائله فهو للشيخ.

ثم قال :

وقد تكون القراءة الشاذة عن اشخاص متعددين فاكتني بذكر واحد منهم قصداً للاختصار، وماكان عن بعض القُراء مشهوراً أو شاذًا عزيته اليه ثم اقول. والباقون، وأريد به: من السبعة.

هذا هو منهج السفاقسي في ضوء مقدمته لكتابه.

\* \* \*

فالكتاب إذن تلخيص لكتاب البحر المحيط وهذا يردّ على السيوطي الذي قال في الاتقان: (إن أشهر كتب الإعراب كتاب العكبري، وكتاب السمين أجلها على مافيه من حشو وتطويل، ولخصه السفاقسي فحرره).

والصواب أن السفاقسي لخص كتاب البحر الحيط وأنّ السمين الحلبي لخص كتاب شيخه أبي حيان أيضاً وسماه (الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون).

والتلخيصان، أعني المجيد والدرّ المصون، كانا في حياة شيخها أبي حيان.

#### أهمينه:

تكمن أهمية الكتاب في أنّه في اعراب القرآن الكريم وأنّه جمع وجوه اعراب كل أيّة أوردها.

وقد بيَّن آراء البصريين والكوفيين في اعراب هذه الآيات وضعَّف قسماً منها . يُعد من أهم الكتب التي بيِّنت وجوه القراءات في كل آية ، فهوكتاب في القراءات إضافة الى كونه كتاب إعراب .

وامتاز الكتاب بكثرة شواهده التي أربت على الألف، وتتضح قيمة هذه الثروة الشعرية إذا ما قوبل بغيره من كتب اعراب القرآن ، فقد بلغت شواهد مكي بن أبي طالب في كتابه (مشكل اعراب القرآن ) اثنين وثلاثين شاهداً وبلغت عند أبي البقاء العكبري في كتابه (التبيان في اعراب القرآن) واحداً وستين شاهداً.

والكتاب غني ببحوث النحو والصرف ومعاني مفردات اللغة.

لكل هذا فقد اهتم به العلماء فصنف شمس الدين محمد بن سليمان الصرخدي النحوي المتوفى سنة ٧٩٢هـ: (مختصر اعراب السفاقسي).

### مفطوطتا الكتاب:

اعتمدت في تحقيق البسملة والفاتحة على نسختين: الأولى: نسخة دار الكتب الظاهرية المرقمة ٥٣٠ (تفسير) وهي الأصل . والجزء الأول منها يشمل اعراب سورتي البقرة وآل عمران.

وهي نسخة جيدة كتبت بخط جيد وتاريخ نسخها سنة ٩٨٦ه. عدد أوراقها ٤٢٣ ورقة ، وعدد أسطركل صفحة ١٧ سطراً.

الثانية: نسخة دار الكتب المصرية المرقمة ٢٢٢ (تفسير). وقد رمزنا اليها بالرمز (د).

وهمي نسخة تامة عدد أوراقها ٢٠٧ ورقة ، وعدد أسطركل صفحة ٣٣ سطراً. وليس فيها تاريخ للنسخ.

وقد أرفقت صوراً لصفحة العنوان والورقة الأولى من كل نسخة.

ولابد من الاشارة الى أن الزيادات قد وضعت بين قوسين مربعين من غير اشارة الى ذلك.

وقد اتبعت في التحقيق المنهج العلمي الذي اتسمت به المدرسة العراقية ، والحمد لله أولاً وآخراً.

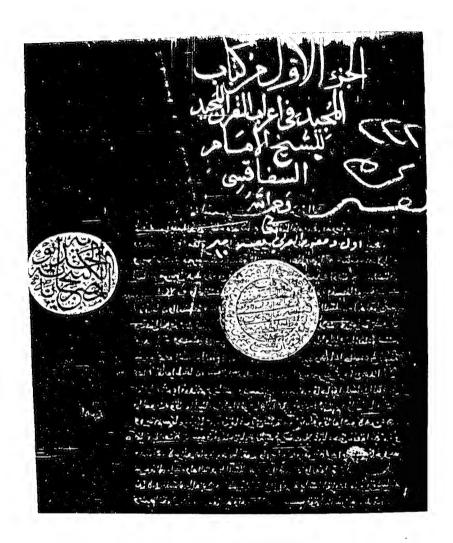

صفيعة العنوان من نسخة دار الكتب المصرية

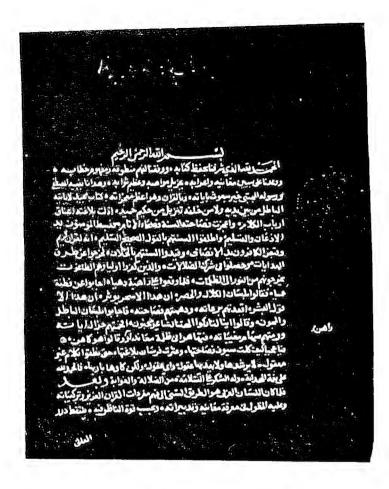

الصفحة الاولى من نسخة دار الكتب المصرية

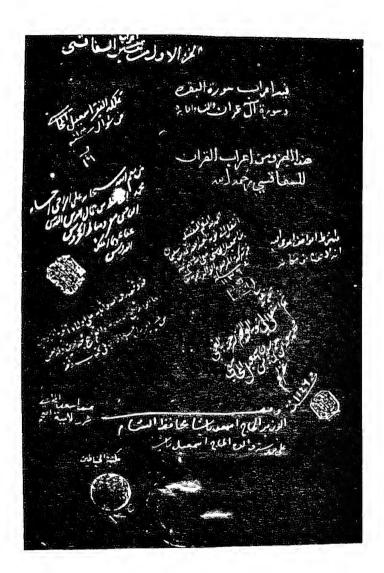

صفحة العنوان من نسخة دار الكتب الظاهرية

الصفحة الاولى من نسخة دار الكتب الظاهرية

# بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلّم

الحمدُ للَّه الذي شرَّفنا بحفظ كتابه ، ووفَّقنا لفهم منطوقِهِ ومفهوم خطابه ، ووعدنا على تبيين معانيه واعرابه، بجزيل مواهبه وعظيم ثوابهِ، وهدانا بنبيِّهِ المصطفى ورسولِهِ الْمجتبي خير مبعوث بآياته، وبالقرآن وهو أعظم معجزاته، كتابً مجيدٌ ﴿ لا يأتيهِ الباطلُ من بين يديه ولا من خَلْفِهِ تنزيل من حكيم حميدٍ ۽ (١) ، أُذَلَّتُ بَلاغته آعناقَ أربابِ الكلامِ ، وأعجزت فصاحتُهُ ألسنةُ فصحاء الأنام، فبسط المؤمنون يدَ الإذعانِ والتسَّليم، وأطلقوا ألسنتهم بالقولِ الصحيح السَّليم « إنَّه لقولُ رسولٍ كريم » (٢) ، وقبض الكافرون يد الإنصاف وقَتِدُوا السنتهم بالخلاف، فخرجوا عُن طُرق الهدايات وحصلوا في شَرك الضلالات ، ﴿ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوتُ يُخرجونَهم من النور الى الظلمات » (٣) ، فلما وقعوا على داهيةٍ دهياء أجابوا عن فطنة عمياء ، فقالوا بلسان الكلال والحَصَر: «إنْ هذا إلا سحرٌ يؤثر. إنْ هذا إلا قولُ البشر» (٤) ، أقعدتهم براعُتُه ودهمتُهم فصاحتُهُ ، فأجابوا بلسانِ الباطل والمجنون (٥) ، وقالوا: «أَإِنَّنَا لِتَارِكُوا آلْهَتَنَا لِشَاعَرِ مِجْنُونَ » (٦) ، أَفْحَمْتُهُم جَزَالَةً آيَاتِهِ وَرَمْتُهُمُ سهام مغيباتِهِ ، (٢ أَ) فتاهرا <sup>(٧)</sup> في طنمة معاندٍ أو راعِن وقالوا : هوكاهن . فياعجب كيف كلَّت سيوفُ فصاحتِها وعثرتْ فرسانٌ بلاغتها ، حتى نطقوا بكلام غير معقول ، لا يرشدها ولا يهديها عقول وأيّ عقول ، ولكن كادَها باريها ، فألحمدُ للَّه على نعمة الهداية وله الشكر على السلامةِ من الضلالةِ والغوايةِ.

وبعدُ فلًا كانَ اللسان العربي هو الطريقُ السنّي الى فهم مفردات القرآن العزيز وتركيباته ، وعسبِ قوة الناظرِ العزيز وتركيباته ، وعليه المعوّل في معرفة معانيه وتدبُّر آياتِهِ (^) ، وبحسبِ قوة الناظرِ فيه تلتقط (¹) درر المعاني من فيه ، يعرفُ ذلك من راضَ أبيّةُ وخاض أبيّةُ ، وجب صرفُ العناية الى ما يتعلّقُ به من علم اللسان من جهةِ مفرداتِهِ وتركيباته

تصريفاً واعراباً ، لكثرتها تشعُّباً واضطراباً جارين على قواعدهما مرتبين على اصولها ، لَيعرَفَ الخطأُ من الصواب، وينكشفَ القشرُ عن اللباب فيصير كالفقه إذا استُخرجَ من قواعده واستنبط من أصوله وموارده ، وقلٌ من سلكَ هذه الطريقة مِنْ (١٠) المعربين واقتعد (١١) غاربها من المحققين، إلاَّ الشيخَ الفاضلَ [الحَقِّق] أثير الدين (١٢) فإنَّه ضَمَّنَ كتابَهُ المسمّى بر (البحر المحيط) (١٣) هذا (١١) الطريق وسلك فيه (٢ ب) سبيل التحقيق، وزيَّفَ أقوالَ كثير من الُمعربين، وبيَّنَ حيْدها عن أصول المحققين. هذا مع مالهُ في علم اللسانِ من الكتب العظيمة الشأن [جمع فيها ما لم يُسبق إليه ، ولا احتوى أُحدُ قبلُه ولا يحتوي بعده عليه ، فلقد أتقنَ ما جمع نهايةَ الاتقان ، وأحسن الى طلبة هذا العلم غاية الإحسان]، فجزاهُ لله عن (١٥٠ العلم والعلماء خيراً، وزاده شرفاً كثيراً (١٦١) لكنَّهُ، أبقاهُ اللَّه، سلك في ذلك سبيلَ المفسِّرين في الجمع بين التفسير والإعراب فتفرقَ (١٧) فيه هذا المقصود، وصعُبَ جمعُهُ إلاَّ بعدَ بذَّلِ المجهود، فاستخرتُ اللَّه تعالى (١٨) في جمعه وتقريبه وتلخيصه وتهذيبه ، فوجدتُ لسبيل التأميل (١٩) مدرجاً وجعلَ اللَّه لي من ربقةِ العجزِ مخرجاً ، فشرعتُ فيما عزمتُ عليه ، وامتطيتُ جوادَ الجدِّ إليه ، فجاءَ والحمدُ لله في أقرب زمان ، على نحو ما أُمَّلت وتيسّر علىّ سبيل مارُمت وقصدت، ولا أقولُ: إنِّي اخترعتُ بل جمعتُ ولَّخصتُ ، ولا إنِّي اغربت بل بيَّنْتُ وأعرَبْتُ.

ولّما كان كتاب أبي البقاء (٢٠٠ المسمَّى بر (البيان في اعراب القرآن) (٢١٠ كتاباً قد عكف الناسُ عليه ، ومالتُ نفوسُهُم إليه ، جمعتُ ما بقي فيه من اعرابه مما لم يضمنه الشيخ في كتابه وضممنت إليه من غيرهِ ما ستقفُ عليه إنْ شاء الله [تعالى ] عند ذكرِهِ ليكتني الطالب لهذا الفنِّ بضيائِهِ ولا يسيرُ إلاّ تحتَ لوائِهِ.

كالشمس يُستَمَدُّ من أنوارها والشمس لا تحتاجُ لاستمدادِ (٢٢)

على أنه لو لم يشتمل على هذه الزيادة لكانَ فيه أعظُم كفاية ومزادة ، (٣ أ) وبالنظر فيه ترى الفرقَ وتعرفُ الحقَّ.

وجعلُت علامة ما زدتُ على كتاب الشيخ (م)، وما يتفقُّ لي إنْ أمكن فعلامته (٢٢): (قلتُ). وما فيه من: اعترض (٢٤) وأجيب وأورد ونحو ذلك مما لم أَسَمِّ قائِلَهُ فهو للشيخ.

وقد تكون (٢٠) القراءةُ الشادَّة عن (٢٦) أشخاصٍ مُتعددين فاكتني بذكر واحدٍ منهم قصداً للاختصار. وماكان عن بعضِ القُرَّاء مشهوراً أو شاذاً عزيتُهُ إليه ثم أقولُ: والباقون، وأريدُ به (٢٧): من السبعة.

وسمَّيْتُهُ بـ (المجيد في اعراب القرآن المجيد).

واللَّه أَسأَلُ أَن ينفع به وأنْ يجعلَه خالصاً لوجهِهِ بمنَّه وفضِلهِ.

# اعراب البئشملة

[معاني الباء] (٢٨): باءُ الجرِّ تجييء للإلصاق حقيقةً ، نحو: مسحتُ برأسي. ومجازاً ، نحو: مررتُ بزيدٍ.

م: قال س (۲۹): وإنما هي للالزاق والاختلاط، فما اتسع من هذا في الكتاب فهذا أصله.
 انتهى. وللاستعانة، كما (۳۰) في «بسم الله».

م: قال السَّهَيْليِّ (٢٦): والمعنىٰ أنَّ المؤمنَ لِمَّا اعتقد أنَّ فعلُه لا يجييء مُعتدَّاً (٢٦) به في الشرع حتى يصدر (٣٦) اسم الله [تعالى] وإلاَّ كان فعلاً كلا فعل ، فجعل (٣١) فعله مفعولاً باسم الله ، كما يفعل الكاتب بالقلم ، وزاد فيها وجهاً آخر وهو (٣٥) المصاحبة ، أي متبرُّكاً باسم الله اقرأ ، وهو عندهُ أعربُ وأحسنُ .

وللسبب، كقوله تعالىٰ: ﴿ فَبِظُلْمٍ ﴾ (٣٦) .

وللقسم ، نحو: بالله. وللحال ، نحو: جاء زيدٌ بثيابه. وللظرفية ، (٣ ب) نحو: زيدٌ بالبصرة. وللنقل (٣٧) ، نحو: قمتُ بزيدٍ. وتُزاد للتوكيد ، نحو: ما زيدٌ بقائم . وزيد في معناها التبعيض ، كقوله (٣٨):

شرِبْنَ بماء السِحرِ ثُمَّ ترفَّعَتْ متى لُجَجٍ خُضْرٍ لَهُنَّ نَئِيجُ العاري تروي المَّانِينِ

فليت لي بهم قوماً إذا ركبوا

شنبوا الإغارة فرسانا وركسانا

وللمقابلة ، نحو (٤٠٠) : اشتريت الفرس بألفٍ.

وللمجاوزة ، كقوله تعالىٰ : «تشقَّقُ السهاءُ بالغام » ((1) أي : عن الغام ((1)) . وللاستعلاء ، كقوله تعالى : «مَنْ إِنْ تأمَنْهُ بقِنطار » (((1)) ، أي : على قنطار . وكنى بعضهم عن الحال بالمصاحبة وبمعنى (مع) ، وعن الاستعانة بالسبب ، وعن التعليل بموافقة اللام ((1)) .

وتتعلق الباء في «بسم الله» بمحذوف، فقدره البصريون: ابتدائي ثابتُ او مستقرُّ، فموضع المجرور عندهم رفعٌ، وحُذِفَ المبتدأ وما يتعلق به المجرور. وقدَّره الكوفيون: بدأت، فموضِعُهُ عندهم نصْبٌ، ورُجِّحَ الأول ببقاءِ أحد (٥٠) جُزْأَي الإسناد، وهو الخبرُ. والثاني بأنَّ الاصل في العمل للفعل.

وقدَّرَ الزمخشري (٢٠): اقرأ أو اتلو مؤخراً ، أي: بسم الله اقرأ أو اتلو ، لأنّ (٢٠) الذي يجيىء بعد التسمية مقروة (٢٠) والتقديم عنده يوجبُ الاختصاص ، فقد (٢١) نصَّ الاختصاص ، ورُدَّ بمنع أنّ التقديم يوجبُ الاختصاص ، فقد (٢١) نصَّ

سيبويه (٠٠) على أنّ التقدّيمَ (٤ أ) للاهتمام والعناية ، فقال : (كأنّهم يُقدّمون الذي بيانُهُ (٥١) أهمّ لهم ، وهُم ببيانه أعْنى ، وإنْ كانا جميعاً يُهانهم ويَعنيانهم).

قلتُ : هذا موضعٌ قد تكرّر منعُ الشيخ فيه للزمخشري ، وقد استدلّ عليه بكلام سيبويه ، فأمّا المنعُ فجوابُهُ ما نُقِلَ من كلام العرب (٥٢) :

## إيّاك أعني واسمعي ياجارُه

وهذا ظاهرٌ في الحصر، لأنّ المفهومَ منه أنّه لا يعني غيرَه ولم يستفدْ هذا إلاّ من التقديم، والمنعُ في مثل هذا مكابرةٌ.

وبما حُكي عن الأصمعيّ (٥٣) أنّه مرَّ ببعضِ أحياءِ العرب فشَتَمَتْ رفيقهُ امرأةٌ ولم يتعيّن الشتُم له دونَ الأصمعي ، ثمَّ التفتَ اليها رفيقُهُ فقالت : إيّاكَ أعني. فقال للأصمعي : انظر كيفَ حصرتِ الشتمَ فيّ.

وأمّا كلام س (٥٠) فقد ذكره في (باب الفاعل الذي يتعدّاهُ فعلهُ الى مفعول)، قال: (وذلكَ قولُكَ: ضربَ زيداً عبدُالله، ثم قالَ: كأنّهم يُقدّمون... الى آخره). وليس هذا محلُّ النزاع، لانّ الكلامَ في تقديم المعمول على العامل، لا في تقديمه على الفاعل. وذكره في (باب ما يكونُ فيه الاسم مبنياً على الفعل) (٥٠٥)، قال: (وذلك قولُكَ: زيداً ضربتُ، فالاهتمام والعناية هنا في التقديم والتأخير سواءً مثله في: ضَربَ زيدٌ عمراً، وضرب زيداً عمرُو). فهذا وإنْ كان محلّ النزاع فلا حُجَّة فيه لأنّه إنّا ذكره من الجهة التي شابَة بها تقديم الفاعل على المفعول أو العكس في المثالين (٤ ب) وليس فيه من هذه الجملة إلاّ الاهتمامُ ولا ينني ذلك الجهة التي اختصّ بها اذا تقدّم على الفاعل، وهي الحصرُ (٢٥).

واختلف في حذف الفعل ، فقيل : للتخفيف . وقال السَّهيليّ (٥٠٠) : (لأنه موطنٌ لا ينبغي ان يُقدَّم فيه إلاّ ذكرُ اللّه [تعالى] ، فلو (٥٠١) ذُكِرَ الفعلُ وهو لا يستغني عن فاعِلهِ لم يكن ذِكْرُ اللّه مقدماً وكان في حذفهِ مشاكلةُ اللفظ للمعنى ، كما نقولُ في الصلاةِ : اللّه أكبرُ ، ومعناه : من كلِّ شيءٍ ، ولكنْ يُحذفُ ليكون اللفظ في اللسان مطابقاً لمقصود القلب وهو أنْ لا يكونَ في القلبِ إلاّ ذكرُ اللّه ) .

ورُدُّ الأولُ بأنَّه لوكانَ للتخفيف لجاز اظهارُهُ واضهارُهُ لكلِّ (٥٩) ما يُحذفُ تخفيفاً.

قلتُ: قوله: لأنّه موطنٌ لا ينبغي أنْ يُقدَّمَ فيه إلاّ ذكرُ اللّه، لا يقتضي (٦٠) وجوب الحذف بل يقتضي التقديم.

وقوله: وكانَ في حذفِهِ مشاكلةُ اللفظِ للمعنى، قد يمنعُ له أيضاً أنّ المشاكلة تقتضي وجوب الحذفِ. انتهى.

«اسم»: فيه خمسُ لغاتِ (٦١٠): كسرُ الهمزة وضمُّها، وسُمِم: بكسر السين وضمُّها. وسُمُّني: مثل هُدِّي.

ومادَّتُهُ عند البصريين: (س م و) سين وميم وواو، وعند الكوفيين: (وس م) واو وسين وميم.

م: ورجّح الأول بأسماء وسُمّيّ وسَمَّيْتُ وأَسْمَيْتُ.

وَلُو كَانَ عَلَى مَا قَالَ (١٢) الكُوفِيونَ لَقِيلَ: أَوْسَامَ وَوُسَيْمَ وَوَسَمْتُ وَأَوْسَمْتُ .

انتهى .

والاسمُ: هو اللفظُ الدالُّ بالوضع على موجود في العيان إنْ كانَ محسوساً، وفي الأذهانِ إنْ كانَ معقولاً، من غيرِ تعرُّض ببنيته للزمان ومدلوله هو المُمسَمَّى (٦٣).

(ه أ) والتسمية جعلُ ذلكَ اللفظِ دليلاً على المعنى ، فهي أمورٌ ثلاثةً مُتباينةً ، فإذا أَسْندْتَ حكماً الى لفظ اسم فتارةً يكونُ حقيقةً نحو: زيدٌ اسمُ ابنكَ (١٤٠) ، وتارةً يكونُ مجازاً ، وهو حيثُ يُطلقُ الاسم ويُرادُ به المُسَمَّى كقولِهِ تعالى : «تبارَكَ اسمُ رَبِّكَ» (٢٥٠) و «سَبِّح اسَم ربِّك» (٢٦٠) .

وتأوَّلَ السُهْيليُّ (٦٧) «سبِّح اسمَ رَبِّكَ» على إقحام الاسم أي سَبِّح بربِّكَ، وإنَّا ذُكِرَ الاسمُ حتى لا يخلو التسبيح من اللفظِ باللسان، لأنّ الذكرَ بالقلبِ مُتعلَّقه اللفظ.

وتأوَّلَ قوله: «ما تعبدونَ مِن دونِهِ إلاّ أسماءً» (٦٨) بأنَّها اسماءٌ كاذبةٌ غير واقعة على الحقيقة فكأنَّهم لم يعبدوا إلاّ الاسماءَ التي اخترعوها (٦٩).

م: وفي «بسم الله» ثلاثة أقولٍ ذكرها أبو البقاء (٧٠):

أُحدها: انَّ الاسمَ هنا بمعنى التسمية، وهي التلفظ بالاسم.

قلتُ : وفيه نظرٌ.

والثاني: أنّ في الكلام حذف مُضاف، أي: باسم مُسَمَّى الله. والثالث: أنّ اسمَ زائدً. ومنه (٧١):

إلى ألحول ثمّ اسمُ السلام عليكُما

وقوله (۷۲) :

داع يُناديهِ باسمِ الماءِ [مبغومُ]. أي: السلامُ عليكما، وينادي بالماء. انتهى.

وحُذفتِ الألفُ من «بسم الله» خطّاً تخفيفاً لكثرة الاستعال ، فلوكُتبت : باسم القادر ونحوه ، فمذهبُ الكسائي (٧٣ والأخفش (٤٤) حذفُ الألفِ، ومذهبُ الفرّاءَ (٧٥) اثباتُها ، ولاخِلافَ في ثبوتِها مع غيرِ اسماثِهِ.

«الله» (٧٦): علمٌ لا يطلقُ إلاّ على المعبودِ بحقٌ ، والأكثر على أنَّه مُرْتَجَلٌ. م: (٥ ب) السُّهَيْليّ (٧٧): والألف واللام فيه لازمةٌ ، لا لتعريف بل هكذا وُضِعَ. انتهى. وقيل: مُشتَقٌ، فأَلْ فيه زائدةٌ لازمة، وحَذْفُها في: (لاه أبوكَ) شاذٌ. وقيل: (أل) فيه للغلبة، لأنّ الإلهَ ينطلقُ على المعبود بحقٌ أو باطلٍ. واللّه لا ينطلقُ (٧٨) إلاّ على المعبود بحقٌ، فصارَ كالنجم للثريا.

ورُدَّ بأنَّ الكلام فيه بعد الحذفِ والنقلِ والإدغامِ وهو كذلك لا ينطلق إلاَّ على المعبود بحقُّ فقط، فلا يصعُّ أن تكونَ (١٥) (أل) فيه للغلبة.

وتجيىء (٨٠٠) (أل) لمعان (٨٠٠):

للعهد في شخص ، كقوله تعالى : «فعصى فرعونُ الرسولَ » (٨٢) ، أو في جنس ، نحو: اسقني الماءَ.

وَللحضور، نحو: خرجت فإذا الأسدُ.

وللمح الصفة ، كالحارث.

وللغَلَبة ، كالدُّ بران (٨٣).

وموصولة ، كالتي في نحو: الضارب والمضروب.

وزائدة لازمة ، كالتي في الآن. وغير لازمة كالتي في قوله (٨٤) :

باعَدَ أُمَّ العَـمْر من أسيرها

حُراسُ أبسوابٍ على قُسصورِها

وأداة التعريف اللامُ وحدها. وقيل: أل، والألف زائدة. وقيل: أصلية (٨٥٠).

وعلى الاشتقاق في الاسم المعظّم فني مادته أربعةُ أقوال :

أحدها: أنّ مادتها لام وياء وهاء، من: لاهَ يليه، أي ارتفع. ولذلك قيلَ للشمس: إلاهة، بكسر الهمزة وفتحها. وذكر صاحب الصحاح (٨٦٠ أنّ س (٨٧٠) جوّزه. انتهى.

الثاني : أنّ مادته لام وواو وهاء ، من : لاهَ يلُوه ، أي احتجبَ أو استنارَ ، ووزنه على هذا : فَعَل ، بفتح العين كقام ، أو بضمِّها كطال .

(٦ أ) قلتُ : والألف على القولين منقلبة عن الياء أو الواو، لتحركها وانفتاح ما قبلها. انتهى.

الثالث: أنّ مادته همزة ولام وهاء، من أله أي: عبد، فإلاه: فعال بمعنى مفعول، كالكتاب بمعنى المكتوب، والألف التي بين اللام والهاء زائدة، والهمزة أصلية، وُحذِفَت اعتباطاً كما في: ناس، وأصلها: أُناس.

م: السُّهَيْلِيِّ (٨٨): وعوض عنها حرف التعريف، ولذلك قِيلَ ياأللهُ، بالقطْع، كما يُقال: ياإلاه

وعلَّل في الصحاح <sup>(٨٩)</sup> قطع الهمزة في (ياالله) بأنَّ الوقف نُوي على حرف النداء تفخيماً للأسم.

وقيلَ: خُذفت لنقلِ حركتها الى لام التعريف قبلها، وحذفها لازمٌ على القولين، وكلاهما شادٌ.

الرابع: أنَّ مادته واوَّ ولامٌ وهاءٌ، من: وَلِهَ، أي: طَربَ، وأَبدِلتِ الهمزة فيه من واوكإشاح، قالهُ الخليل<sup>(٩٠)</sup>. وضُعِّفَ بلزوم البدل.

وزعم بعضُهم أنّ (أل) فيه من نفس الكلمة، ووُصِلَتْ همزتُهُ لكثرةِ الاستعال. ورُدَّ بأنَّهُ لوكانَ كذلكَ لنُوِّنَ، لأنَّ وزنَهُ حينئذٍ (فعَّال) ولا موجبَ لحذفِ التنوين.

والقولُ بأنَّ أَصْلَهُ (لاها) بالسريانية ثُمَّ عُرِّبَ غريبٌ (١١).

وكذا القولُ إنَّه صفة وليس اسم ذات ، لأنَّ ذاته لا تُعرفُ [غريبٌ].

وَخُذِفَتِ الْأَلْفُ الَّتِي بين اللام والهاء خَطًّا لئلا يلتبس بـ (اللاهـي)(٩٢) اسم فاعل.

م: أبن عطية (٩٣): لئلا يُشْكُلُ (٩١) بخطِّ (اللات) . انتهى . قلتُ : وفيه نَظَرُ ، لأنّ (اللاتِ) بخطِّ المصحف بدون ألفٍ (٩٥) .

وقيل: حُذِفَت ( ٣٣) تخفيفاً.

وقيل: هي لغةً فاستعملت خطًّا.

«الرَّحْمن » (١٦٠) فَعُلان مِن الرحمة ، وأصلُ بنائه من الفعل اللازم للمبالغة وشَدُّ من المتعدي ، وهو وصفُّ لم يُستعمل لغيره ، كما لم يُستعمل اسمه في غيره . م: السهيليِّ : وأمَّا قولهم : رحانُ اليمامة :

وأَنْتُ غَيْثُ الوَرَى لازِلْتَ رَحْمَانا (٩٧)

فبابٌ من تعنتهم في كُفرهم. انتهى.

وأل فيه للغَلَبة .

قلتُ : ويَردُ عليه ماوَرَدَ على القول بأنّ (أل) في اللّه للغَلَبَة ، وقد تقدَّمَ. انتهى. وسُمعت اضافُتهُ فقالوا : رحمان الدنيا والآخرة.

واذا قلتَ: الله رحمانُ ، بدون أل (٩٨) واضافة ، فقيلَ: يُصرَفُ ، لأنّ أصل الاسم الصرف. وقيل: لايُصرف (١٩١) ، لأنّ الغالب في (فعلان) المنعُ من الصرف.

م: وبني (ابنُ) الحاجب (۱۰۰۰) القولين على أنّ العِلّة المفهومة للوصف انتفاء (فعلانة) وليس له فعلانة، فيمتنع من الصرف، أو وجود فعلي وليس له (فَعْلَى) فينصرف. وأختار الأوَّلَ. انتهى.

وقالَ ثعلب (١٠١١): إنَّه اسم أعجمي ، بالخاء المعجمة ، ثمَّ عُرِّبَ بالحاء المهملة ، وهو غريبُ .

واختلف في إعرابه: فالجاعة على أنّه صفة كله. ورَدَّه الأعلَم (١٠٢) بأنّه علم ، لوروده غير تابع لاسم قبله، قال تعالى: ﴿الرحمنَ على العَرْشِ استوى ﴾ (١٠٣) ، وقالَ : ﴿الرحمنُ علَم القُرآن ﴾ (١٠٤) . فلا يكون وصفاً ولايعارض علميتَهُ اشتقاقُهُ من الرحمة ، لأنّه وإنْ كان (١٥) مشتقًا منها فقد صيغ للعلمية ، كالدَّبَران وإنْ كانَ مشتقًا من دَبَرَ لكنّه صيغ للعلمية . ولهذا جاء على بناء لايكونُ في النعوت وهو فَعلان فليس كالرحيم والراحم (١٠٥) .

وأجيبَ : بأنَّه وصف يُراد به الثناء (١٠٦) ، وإنَّ كانَ يجري مجرى الأعلام ، واختاره السهيلي (١٠٧) الثاني : أنَّه بَدَلُّ ، ورَدَّه السهيليّ مع عطف البيان بأنّ

الاسم الأول يعني الله لايفتقر الى تبيين ، لأنّه أعرفُ الأعلام كلِّها ، ولهذا قالوا : «وما الرحمنُ » (١٠٨) ولم يقولوا : وما الله؟

«الرحيم» (١٠٩): فَعِيل حُوِّلَ من فاعل للمبالغة، وهو أحد الأمثلة الخمسة، وهي: فَعُول وفَعّال ومِفْعال وفَعِيل وفَعِل. وزادَ بعضُهم [فيها] فعّبلاً كسكّير (١١٠).

وجاء فَعِيل بمعنى مفعول ، قال العَمَلَّس (١١١) : فَأَمَّا إِذَا عَضَّتْ بِكُ الحَرِثُ عَضَّةً

فإنَّك معطوفٌ عليكَ رَحيمُ

واختُلِفَ في دلالة (الرحمن الرحيم)، فقيل: واحدة كندمان ونديم. وقيل: مختلفة ، فقيل: الرحمن أبلغ ، وعلى هذا فكان القياس أنْ يُتَرَقَّى الى الأبلغ ، فيقال : رحيم رحمان ، كما يُقال : عالم نحرير ، ولكن لما كان الرحمن يتناول جلائل النعم وعظائمها أردف بالرحيم ليكون كالتتمة له في تناول مادق منها ولَطَفَ. وقيل : جهة المبالغة مختلفة ، ففعلان مبالغته من ولطف . وقيل : جهة المبالغة مختلفة ، ففعلان مبالغته من حيث الامتلاء والغلبة كسكران وغضبان ، وفعيل من حيث تكرار الوقوع بمحال الرحمة ، ولذلك (٧ب) لا يتعدّى فعلان ويُعدّى فعيل كفاعل .

حكى ابن سيده (١١٣) : زيدٌ حفيظٌ علمَكَ وعِلْمَ غيرُك.

م: أبو البقاء (١١٤): وجَرُّهُما، يعني الرحمن الرحيم، على الصفية، والعامل في الصفة (١١٥) هو العاملُ في الموصوف.

وقالَ الأخفشُ (١١٦): العامل فيها معنوي، وهوكونها تبعاً، ويجوز نصبها على تقدير: أعني، ورفعها على تقدير: هو. انتهى.

والجمهورُ على جَرِّ ميم الرحيم ووَصْلِ أَلْفِ الحَمْد.

وقرأ قومٌ من الكوفيين بسكونِ الميم َوقْفاً ، ويبتدِئون بهمزةٍ مقطوعةٍ .

وحكى الكسائي (١١٧) عن بعض العرب أنَّه قرأ: الرحيمَ الحمدُ، بفتح الميم ووصل الألف، كأنَّه سَكَّنَ الميمَ وقطعَ الألف، ثمَ ألق حركتها على الميم وحذَفَها. ولم تُرُوّ[هذه] (١١٨) قراءةً عن أحد. (والله سبحانه وتعالى أعلمُ].

...

### إعراب الفاتحة

٢ - «الحمدُ»: أل للعهدِ، أي: الحمدُ المعروفُ بينكم، أو للماهية، كالدينار خيرُ من الدرهم، أي: أيُّ دينار كانَ فهو جزءُ من أيَّ درهم كان. أو لتعريف الجنس فيعُمُّ الأَحْمُدَ كلَّها مطابقةً.

وَحَمَّد مصدرٌ فأَصلُهُ أَنْ لايَجمعَ . وحَكَى ابنُ الأعرابيّ (١) جَمْعَهُ على أَحْمُد ، نظر الى اختلاف أنواعه ، قال (٢) :

وأبلج محمود الشناء كخصصته

بأفضل أقوالي وأفضل أحمدي

ومعناه : الثناءُ على الجميل من نعمة أو غيرها (٨أ) باللسان فقط . ونقيضه الذَّمُّ ، وليس مقلوب مدح بمعناه خلافاً لابن الأنباريّ <sup>(٣)</sup> مستدلاً

باستوالها تصريفاً.

. ورُدَّ بتعلَّقِ المدح بالجادِ (١) ، إذ قد يُمدح بجوهره (٥) دونَ الحمد. وهل الحمدُ بمعنى الشكر، أو الحمد أعمُّ ، أو الشكرُ ثناءٌ على الله بأفعالِهِ والحمدُ ثناءٌ بأوصافه ، ثلاثة أقوال .

وقرأ الجمهور بضم الدال على الابتداء. وسُفيانُ بن عُيينة (1) بالنصب على تقدير فعل. ورُجِّحَ الرفعُ بدلالتِهِ على ثبوت الحمدِ واستقرارهِ لله حمده وحمد غيره ، بخلاف النصب فإنّه بتقدير فعل أي : أحمد أو حمدت ، فيشعر بالتجدُّه ويتخصَّص بفاعله ، وهو في حالة النصب من المصادر التي حُذفت أفعالُها وأقيمت مقامُها في الاخبار ، نحو: شُكراً لاكفُراً. وقدَّر بعضُهم الناصب فعلاً غير مشتق من الحمد ، أي : أقرأوا أو الزموا ، ثم حذف كما حذف من نحو: (اللهمَّ ضبعاً وذئباً) (٧) وتقديره من لفظه أولى بالدلالة عليه .

وقرأ الحسنُ (^) بكسر الدال اتباعاً لكسرة اللام، وهي لغةُ تميم وبعض غطفان. وحركة الإعراب مقدَّرة منعَ من ظهورها حركة الإتباع، فيحتمل أن تكونَ تلكَ الحركةُ المقدَّرةُ ضمَّةً أو فتحةً. وقرأ ابراهيم بن أبي عبلة (١) بضمِّ لامِ الجرِّ اتباعاً لضَمَّة الدال ، وهي لغة بعض

وقراءةُ الحسنِ باتباع حركة الدال للام الإعراب (١٠) أعربُ من هذه ، لأنّ فيها اتباع حركة اعراب لغيرها بخلاف هذه.

« للَّهِ» : (٨ ب) اللام للملك ، نحو: المال لزيدٍ ، وشبهه نحو: كُنْ لي أكُنْ

المال لزيدٍ ، وشبهه نحو: كنْ لي أكنْ لك.

وللتمليك ، نحو: وهبتُ لك ديناراً ، وشبهه كقوله تعالى :

«جعل لكم مَن أنفسكم أزواجاً » (١١) .

وللاستحقاق، نحو: السرجُ للدابةِ.

وللنسب، نحو: لزيدٍ عَمُّ.

وللتعليل، نحو: «لتحكُمَ بينَ الناس» (١٢).

وللتبليغ ، نحو: قلت لك.

وللتعجب ، نحو (١٣) :

ولله عبنا مَنْ رأى من تفرق أنان من فِراق المحصب

وللتبيين، نحو: «هَيْتُ لك » (١٤).

وللصيرورة ، نحو: ليكونَ لهم » (١٥٠).

وللظرفية : إمّا بمعنى (في) كقوله : «القسط ليوم القيامةِ » (١٦٠) ، أو بمعنى (عند) نحو: كتبته لخمس خَلَوْنَ ، أو بمعنى (بعد) كقوَله تعالىٰ : ﴿ أَقُمُ الصَّلَاةُ لَدَلُوكِ الشمس» (۱۷).

وللانتهاء ، كقوله تعالىٰ : «سُقناهُ لَبلَدٍ ميِّتٍ» (١٨) .

وللاستعلاء ، كقوله تعالىٰ : «يخرُّون للأذقانِ » (١٩٠) .

واللامُ في « لله » للاستحقاق (٢٠) .

فإنْ رُفِعَ الحمد لفظاً أو تقديراً على قراءة الاتباع فالمجرور وهو لله في موضع رفع على الخبرية. وإنْ نُصِبَ الحمدُ لفظاً أو تقديراً فاللام للتبيين، أي: أعني لله . ولايكونُ المجرور في موضع النصب بالمصدر، واللامُ للتقوية، لامتناع عمل المصدر فيه نصباً، ولهذا قالوا: سُقْياً لزيدٍ، ولم يقولوا: سُقْياً زيداً. ولوكانَ في موضع نصبٍ، واللام للتقوية لصحَّ نصبه بدونها.

«ربِّ»: الجمهور بالخفضِ، وهو مصدرُ وُصِفَ به على أحد الوجوه في الوصف بالمصدر، أو اسمٌ فاعل حُذِفت ألفُهُ، وأصلُهُ: ربُّ ، كبارٌ وبَرِّ.

م: زاد أبو البقاء (٢١) في جرّه [البدل]. انتهى.

وقرأ (٩) زيد بن علي (٢٢) بنصبه على المدح. وضُعِّفت (٢٣) لجِّر الصفاتِ بعده لامتناع الاتباع بعد القطع إلا أنّ يكونَ الجِرُّ في «الرحمن» على البدلِ فلا ضعفَ (٢٤) ، لأنّ البدلَ على نيَّةِ تكرار العامل فكأنّه من جملة أخرى ، والبدلُ فيه حسنٌ ، ولاسمًا على مذهب الأعلم (٢٥) ، لأنّه عنده علم ، وأما على مذهب غيره (٢٦) فلكونه وصفاً خاصاً. وقيل : إنه ينتصب (٢٧) بفعل دلَّ عليه ماقبله ، أي : نحمدُ ربَّ [العالمين]. وضُعِّفَ بأنه على مُراعاةِ التوهم ، وهو مختص العطف ولاينقاسُ.

قلتُ: بل هو من حذف الفعل للدلالة عليه وليسَ من التوهم (^^^): وقيل: ينتصبُ على النداء، أي: ياربَّ. وضعفت للفصل بـ (الرحمن الرحيم) بينه وبين قوله: ﴿إِيَّاكَ نعبدُ ﴾ (٢٩).

وحُكي عن زيد (٣٠٠) نصب الثلاثة ، أعني «رب العالمين الرحمن الرحمي» على القطع ، وعلى هذا فلا يلزم الرجوع الى الاتباع بعد القطع كما لزم في نصب الربِّ وحده .

«العالمين»: الألف والللام للاستغراق، وهو جمعُ سلامةٍ مفرده عالم، اسم جمع، وقياسُهُ أَنْ لايجُمع، وشذَّ جمعُهُ أيضاً جمع سلامةٍ ، لأنه ليس بعلم ولاصفة.

م: وذهب ابن مالك (٣١) في (شرح التسهيل) (٣٢) الى أنّ عالمين اسمُ جمع لمن يعقل ، وليس جمع عالم ، لأن العالم عامٌ والعالمين خاصٌ . ولهذا منع س (٣٣) أن يكون الأعراب جمع عرب ، لأن العرب للحاضرين والبادين ، والأعراب خاصٌ بالبادين .

(٩ب) قلتُ : وفيه نظرُ. انتهى .

واختلف في مدلوله ، فقيل : كلُّ ذي روح . وقيل : الملاثكةُ والإنْسُ والجنُّ والشياطين. وقيل : الإنس والجنُّ خاصَّةً .

وقيل : الإنس خاصةً . وقيل : كلَّ مصنوع . واختير وقوعُهُ على المكلفين لقوله تعالى : «إنَّ في ذلكَ لآيةً للعالمين» (٣٤) وقراءة حفص (٣٥) «للعالمين» بكسر اللام توضَّح ذلك .

قلتُ : وفيه نظرُ. [انتهى].

٣- «الرحمن الرحيم»: الجمهورُ بخفضها على أنّها (٣٦) صفتا مدح لله [تعالى]
 لالإزالة الاشتراك لأن (٣٧) إلموصوف لم يعرض له اشتراكٌ مخصَّصُ.

وقيل في الرحمن: بدلُّ أو عطف بيانٍ.

وقرأ أبو العالية <sup>(٣٨)</sup> بنصبها. وأبو رزين العقيلي <sup>(٣٩)</sup> برفعها، وكلاهما على القطع.

٤- « مَلِكِ »: السبعة إلا عاصماً (١٠) والكسائي بكسر اللام وخفض الكاف، وعلى وزن (فَعِل)، وهو صفة لما قبله، لأنه معرفة. وعاصم والكسائي: مالك على وزن فاعل، وهو أيضاً صفة أو بدل . واعترضا: أما الصفة فلأنه نكرة، لأن الظاهر أنّه اسم فاعل بمعنى الحال والاستقبال. لأنّ اليوم لم يوجد فلا يتعرّف بالاضافة وما قبله معرفة. وأمّا البدل فلأنه مشتق والبدل بالمشتق ضعيف. وأجيب بان اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال والاستقبال أو أضيف الى معرفة جاز أن ينوى بالاضافة الإنفصال وأنها على نصب فلا يتعرّف بها، ويقدّر أنّ الموصوف

صارَ معروفاً بعد الوصف (١٠) وتقييده بالزمان غير مُعْتبر فيتعرَّف بها. وقد قال س (٢٠): وزعم يونُس (٢٠) والحليلُ أنّ الصفات المضافة التي صارت صفة للنكرة قد يجوزُ فيهنَ كلّهن أنْ يكُن (٤٤) معرفة ، وذلك معروف من كلام العرب ، واستُثني (٥٠) من ذلك باب الصفة المشبهة فقط فإنها لاتتعرف بالاضافة أصلاً.

وقرأ أبو عمرو (٤٦) في رواية عنه : «ملك» بسكون اللام ، وهمي لغة بكر بن وائل.

م: وهو من تخفيف المكسور كفخذٍ وكتفٍ. قاله أبو البقاء (٤٧). انتهى.

وإعرابُه كإعراب «ملك»، وقد تقدّم.

وقرأ نافعٌ (٤٨) في روايةٍ شاذّة عنه (٤٩): ملكي، باشباع كسر الكاف، وبابُهُ الشعرُ.

قلتُ: ذكر ابنُ مالكِ في (شواهد التوضيح) (٥٠) أنَّ الاشباعَ في الحركات الثلاث لغةٌ معروفةٌ، وجعلَ منه قولهم: بينا زيدٌ قائمٌ جاء عمرو، أيْ: بينَ أوقات قيام زيدٍ، فأُشبعت فتحةُ النون فتولَّدت الألف. وحكى الفّراء (٥١) عن بعض العرب:

(أكلتُ لحم شاة (٢٥٠) : لحَم شاة (٢٥٠) : وأنشد عليه قول الفرزدق (٥٣) :

فظك يخيطانِ الوراقَ عليها بأيديها من أكلِ شرّط عامِ

وقوله (<sup>01)</sup>: فأنت من الغوائِلِ حينَ تُرْمَى ومِن ذَمِّ السرجالِ بسمُنْتَ زَاحِ

وقوله (٥٥) :

أَقْ وَلُ إِذْ خَرَّتْ عِلَى السَّكَ لَكَ ال

باناقت مساجُ لُتِ مِنْ مِسالِ

وقوله (٥٦) :

تنني بداها الحصى في كُلِّ هاجرةٍ

نفي الدراهيم تنقاد الصياريف

(۱۰ ب ) وقوله (۱۰ ؛

وإنسني حسوثمسا يُسشني الهوى بسصسري

من حوثما سلكوا أثني فأنظور

قلتُ : ومنه (٥٨) :

أعسوذُ بسالسكّه مسن السعَسقْسراب

السشسانسلات عُسقَدَ الأذنساب

وقرأ أبو حيوة <sup>(٥٩)</sup> فيما نسب أبن عطية <sup>(٢٠)</sup> إليه : مَلِكَ ، بكسر<sup>(٢١)</sup> اللام ونصب الكاف ، على القطع أو النداء ، والقطعُ أولى لتناسق <sup>(٢٢)</sup> الصفات لأنَّها لاتخرجُ بالقطع عنها في المعنى .

وقرأ سعد بن أبي وقاص (٦٣) بكسر اللام ورفع الكاف على القطع. وقرأ أبو حيوة : مَلَكَ ، فعلاً ماضياً ، واليوم : منصوب على المفعولية .

م: على المفعولية أو الظرف. قاله أبو البقاء (٦٤).

وقرأ الأعمشُ (٦٥) : مالكَ ، بنصب الكاف.

م: أبو البقاء (١٦٠) على ان يكون بإضمار (أعني)، أو حالاً. وأجاز قوم أنْ يكونَ نداءً. [انتهى].

وقرأ أبو السَّمَّال (٢٧) : مالكاً ، بالنصب والتنوين .

وَقُرَىُ : مَالَكُ ، بَالرَفِعِ وَالْتَنْوِينَ. وَتُوجِيهُهُمَا كَمَا ذُكِرَ فِي قَرَاءَةَ غَيْرِ الْتَنْوِينَ، إِلاّ وَقُرَىُ : مَالَكُ ، بَالرَفِعِ وَالْتَنْوِينَ. وَتُوجِيهُهُمَا كَمَا ذُكِرَ فِي قَرَاءَةَ غَيْرِ الْتَنْوِينَ، إِلاّ أَنَّكَ مِهَا نَوَّنْتَ نَصِبَتَ الْيُومَ.

وقرأ أَبَيُّ (١٨) : مَلِيكِ ، على وزن (فَعِيل]. وبعضهم : مَلاَّك ، بتشديد اللام ،

وكلاهماً مُحَوَّلُ مِن (مالك) للمبالغة.

وهذه القراءات كُلُّها بعضُها راجع الى (مُلك) بضم الميم، وبعضُها إليه بكسر المبير (١٩).

قال الأخفش: يقالُ: مَلْكُ بين المُلك، بضم الميم. ومالك بيَّنُ المَلِك، بكسر الميم وفتحها. ومعناها الشدُّ والرَّبْطُ وجميع تقاليب (ملك) مستعملُّ الله وفتحها. ومعناها الشدُّ والرَّبْطُ وجميع تقاليب (ملك) مستعملُّ الله ويرجع الى معنى القوّة، وهو قدرٌ مشتركُ بينها، ويُسمَّى هذا بالاشتقاق الأكبر. ولم يذهب اليه غيرُ ابن جنّي (٧٠)، وكان الفارسيّ (١١) يأنس به في بعض المواضع.

وزعمَ الفخرُ (٧٢) أنّ (مَلكَ) منها مهملٌ. وليس كذلكَ لما أنشده الفرّاءُ (٧٣) :

فَلَمَّا رَآنِي قد حممتُ ارتحالَهُ تملَّكَ لويُجدي عليه التَهلُّكُ

«يوم»: لم يجئ مما فاؤه وعينُهُ واوَّ إلا يوم. قيل: ويوح، اسم للشمس. وقيل: هو بوح، اسم للشمس. وقيل: هو بوح، بالباء الواحدة من أسفل، وأُضيفَ اليه اتساعاً، وهو بمعنى اللام لابمعنى (في) خلافاً لمن أثبتها فهو من باب (٧٤):

# طبًاخ ساعاتِ الكَرَى زاد الكسِلْ

أي : أنَّ الطبخَ واقعٌ عَلَى الساعات مجازاً ، وكذلك الملك او المالك واقعٌ على اليوم مجازاً ، ومتعلَّق الإضافة في الحقيقة هو الأمر، أي : ملكُ أو مالكُ الأمر،

إلاّ أنه لَماكان اليومُ ظرفاً للأمرِ جازَأَنْ يُتَّسَعَ فيه فيُسلَّط عليه المُلك أو المِلْك، لأنّ الاستيلاء على الظرف استيلاء على المظروف.

وقال ابن السراج (٥٠٠): معنى مالِكِ يوم، أي: يملك مجيئه، فالإضافة الى اليوم على قوله إضافة الى المفعول به على الحقيقة لا على الاتساع.

«الدِّين»: مصدرُ دنْتُهُ بفِعْلِهِ دَيْناً ودِيناً، بفتح الدال (١١ب) وكسرها: جَزَيْتُهُ. وقيلَ: بالفتح المصدرُ، وبالكسرِ الاسمُ.

بريك ، رين ، ب ع المحقَّهُ الياء للمتكلم والكاف للمخاطب والهاء للغائب . ٥- « إيَّاكَ » (٢٦) : (إيّا) تلَحقُهُ الياء للمتكلم والكاف للمخاطب والهاء للغائب .

واختلف فيه فقيل: (إيّا) اسمٌ ظاهرٌ أضيف الى لواحقه [أعني الياء والكاف والهاء، وهو مذهبُ الزَّجَّاج (٧٧).

وقيل: مضمر أضيفَ الى لواحِقِهِ] ولايُعرفُ مُضمرٌ أُضيفَ غيره (<sup>(٧٨)</sup> ، وهو مذهبُ الخليل <sup>(٧٩)</sup> . وإضافتُهُ الى الظاهر نادرٌ كقولِهِ : (وإيّا الشَّوابِّ) <sup>(٨٠)</sup> أو ضرورة كقولِهِ <sup>(٨١)</sup> :

دع في وإيّ اخ اليد

فلأقْسطُ عَسنَّ عُسرى نسيساطِسهُ

وقيل: مضمرٌ غير مضافٍ، واللواحقُ حروف تُبيِّنُ مَنْ هو له، كالتاء في (أنت)، وهو مذهب س.

وقيل: لواحقه هي المضمرات وزيدت (إيّا) لتتصل بها الضهائر، وهو مذهبُ الكوفيين.

وقيل: مجموعُهُ مضمر.

وذهب أبو عبيدة (<sup>٨٢)</sup> الى أنّ (أيّا) مشتقٌّ ، وهو ضعيفٌ ، ولم يكنْ يحسنُ النحو وإن كان إماماً في اللغة وأيام العرب. وعلى أنّه مشتقٌّ فقيل: من لفظه ، أو كقوله (<sup>٨٣)</sup> .

### فأوِّ لذكراها إذا ماذكرتُها

فيكون من باب قُوّة ، ووزنُهُ : إفعَلَ ، وأصله : إثْوَوّ، أو فِعْيَلٌ ، فأصله : إوْنُوّ ، أو فِعْيَلٌ ، فأصله : إوْنُوّ ، أو فَعْلَى فأصلُهُ : أَوْوَى .

وقيل: من لفظة (آية) كقوله (٨٤):

لم يُسبُّقِ هذا الدهرمن آيائِهِ

غسير أنساف يسه وأرمدائيه

ووزنه افْعَلُ، وأصله: اِأْيَيٌ، أو فِعْيلٌ، وأصلُهُ: إِيَّيٌ، أو فِعْوَل وأصله: إِيْوَيٌ، أو فَعْوَل وأصله: إيْوَيٌ، أو فَعْلَى وأصله: أَيْيَا.

م: أبو عُبَيْدٍ (٥٥): من الأوى ، لما فيه من معنى القصدِ ، فوزنه: إفْعَل: إثْوَي (١٢) أو فِعْيَل: إويَيُّ ، أو فِعْلَى: إوْيَى مقلوباً مدغماً. من الغزنوي. انتهى. وكلُّها أقوالُ ضعيفةٌ.

وقرأ الجمهور بكسر الهمزة وتشديد الياء.

وقرأ الفضل الرقاشي (٨٦) بفتح الهمزة وتشديد الياء.

وقرأ أُبَيُّ بكسر الهمزة وتخفيف الياء.

م: أبو البقاء (<sup>۸۷)</sup>: والوجه فيه أنّه حذف احدى الباءَين استثقالاً للتكرير في حرّف العلة. وقد جاء ذلك في الشعر، قالَ الفرزدق (۸۸):

تسنظرتُ نصراً والسماكين أيْسهُما

عليَّ من الغَيْثِ استهلَّتْ مواطِرُه

وقالوا في أمّا: أيما، فقلبوا الميم ياءً كراهية التضعيف. انتهى.

وقُرئ (٨٩) بإبدال الهمزة المكسورة هاءً ، وبإبدال المنتوحة هاءً.

وهو مفعول مقدمٌ بنعبدُ. والزمخشريّ (٩٠) يقول: قُدِّمَ للاختصاص، وقد ذُكرَ فِي ﴿ بَسَمُ ٱللَّهُ ﴾ ويُستعمل تحذيراً فيتحملُ ضميراً مرفوعاً يجوزُ أَنْ يُتبعَ بمرفوع، نحو: إيّاك أنتَ نَفْسَكَ. « نَعْبُدُ » : أي : نَذِلُّ . والجمهورُ يفتح النون . وقُرئ بكسرها ، وهي لغة . وقُرئ : يُعْبُدُ ، بالياء مبنياً للمفعول ، واستشكلت لأنّ أياً ضمير نصب ، ولا ناصب له ، وخُرِّجَتْ على أنَّ ضمير النصب وضِعَ موضعَ ضمير الرفع ، أي (أنت) ، ثم التفتَ بالإخبارِ عنه إخبارِ الغائب ، يُعْبَدُ ، واستُغِربَ وقوعُهُ في جملة واحدة ، ويشبههه قوله (١١) :

أَنْتُ الْمُلالِيُّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

سَمِعْنا بِهِ والأَرْحَبِيّ المُعَلَّفُ

(١٢ ب) قلتُ: وفي رواية: أحمد بن صالحُ (٩٢) عن وَرْشُ (٩٣):

نَعَبُدر إِيّاك، باشباعِ ضَمَّةِ الدالِ. نقلها ابن مالك في (شواهد التوضيح) (١٤).

« نَسْتَعِينُ »

استفعل له اثنا عشر معنى (٩٥):

للطلب: ومنه نستعينُ.

وللاتخاذ: كاسْتَعْبَدَهُ.

وللتحول: كأستَنْسَرَ (٩٦).

ولإلفاء الشي، بمعنى ماصيغ منه: كاسْتَغْظَمَهُ.

ولعَدِّهِ لذلك ، وإنْ لم يكنه : كاستحسنه .

ولمطاوعةِ افْعَلَ : كاستشلى ، مِطاوع أَشْلَى .

ولموافقته : كاستبلُّ موافق أبَلُّ.

ولموافقة تَفَعَّل: كاستكبر، موافق تكَبَّرَ.

ولموافقةِ أَفْتَعَلَ : كأستَعْصَمَ ، موافق اعتصمَ .

ولوافقةِ فَعِلَ المُجَرّد، بكسر العين: كاستغنى، موافق غَنِيَ.

وللإغناءِ عنه: كاسْتَبَدُّ.

وعن فَعَل ، بفتح العين : كاستعانَ ، أي حَلَقَ عانته .

وقرأ الجُمهورُ بفتح نون نَستعين، وهي لغة الحجازِ، وهي الفُصحى، والأعمشُ بكسرِها وهي لغةُ قيس وتميم وأسد وربيعة.

وقال أبو جعفر الطوسي (٩٧) : هي (٩٨) لغة هذيل .

وكذا حُكمُ حروف المضارعة في الأفعال.

م: السجاوَنْديّ <sup>(٩٩)</sup>: إلاّ نستعين، لاستثقال <sup>(١٠٠)</sup> الكسرة في الياء. أبو البقاء <sup>(١٠١)</sup>: وأصله نَسْتَعْوِن، من العَوْنِ فاستُثقِلَتِ الكسرة على الواو فنُقلت الى العين، ثمّ قُلِبَتْ ياءً لسكونِها وإنكسار ماقبلها. انتهى.

٦- «إهدنا» لفظه لفظ الأمر، ومعناه: الدعاء، وهو مبنيّ عند البصريين، وحذف الياء علامة السكون الذي هو بناءٌ، ومُعْرَبُ عند الكوفيين، وعلامة الإعراب حذفها، والأصلُ فيه أنْ يتعدَّى الى ثاني معْمُولَيْهِ باللام (١٣ أ) كقوله تعالى:

«يهدي للتي هي أقومُ» (١٠٢)، أو الى، كقوله: (التهدي الى صراط مستقيم » (١٠٣). ثمَّ يُتَّسعُ فيه (١٠٤) فيتعدَّى بنفسه، ومنه: «اهدنا الصراط»، و (نا) ضَمير المفعول الأول، وهو للمتكلم، ومعه غيرُهُ. ويكون للمعظّم قدره.

«الصِّراط»: الطريق، وأصله السين من السّرطِ وهو اللَّقَمُ، ولهذا (١٠٥) سُمِّيَ الطريق لَقَماً. وقراءة قُنْبُل (١٠٦) بالسين على الأصل، والجمهورُ بالصاد بَدَلاً من السين لتجانُس (١٠٧) الطاء في الإطباق، وهي الفُصحى، وهي لغة قريشٍ. وأبو عمرو بزاي خالصة في رواية الأصمعي عنه (١٠٨). وقال أبو جعفر الطوسي (١٠٠): هي لغة لُعنْرَةً وكَعْبٍ وبني القيس. وقرأ حَمْزَةُ (١١٠) بإشمامها زاياً.

م: أبو البقاء (١١١): ومن أشمَّ الصادَ زاياً قَصَدَ أنْ يجعلها بين الجهر والإطباق. انتهى. ويُذَكِّر عند بني تميم، وهو الأكثُر، كالسبيل والزقاق والسوق. والحجازيون

يونتون المجميع . ويُجمعُ في الكثرة على صُرُطٍ ، ككتابِ وكُتُبٍ ، وقياسُهُ في القِلَّةِ إذا ذُكِّر: أَصْرِطةُ ، كحارٍ وأَحْمِرة ، وإذا أُنِّثَ فأَفعُل كذراعِ وأذرعٍ . وقرأ الحسن : «اهدنا صراطاً مستقيماً» كقولِهِ تعالىٰ : «وإنَّك لتهدي الى

صراطِ مستقيم » (١١٢).

«المُسْتَقِيمَ» ؛ استقامَ: استفعل، بمعنى الفعل المُجَرّد من الزوائد، وهو أحد معاني اسْتَفْعَلَ ، وقد تَقَدَّمتْ في نستعين.

م: وأجاز أبو البقاء (١١٣) أنْ يكونَ هنا بمعنىٰ (١٣ ب) القويم أو القائم، أي (١١٤) الثابت.

٧ – « صراطً » بدلُ شيءٍ من شيءٍ ، وهما لعينٍ واحدةٍ ، وكلاهما معرفةٌ ، وجيُّ به هنا للبيان، لأنّه لمّا ذُكِرَ، قيل : «اهدنا الصراط المستقيم»، كان فيه (١١٥) بعصُ إبهام فعينَهُ بقولِهِ : «صراط الذين».

«الذين»: "اسم موصول، والأفصح كونه بالياء في الأحوال الثلاث، وبعضُ العرب يجعله بالواو « في » حالة الرفع ، واستعاله بحذفِ النونِ جائزٌ ، وخَصَّ ذلكَ بعضهم بالضرورة إلاَّ أن يكون لَغير تخصيصٍ فيجوز لغير ضرورةٍ ، كقوله :

### ونُحضْتُمْ كالذي خاضُوا

وسُمِعَ حَذْف (ال) منه فقالوا: الذينَ، وتعريفه بالصلة، وقيل: بأل، ويختصُّ بالعقلاء بخلاف (الذي) فإنَّه ينطلقُ على العاقل وغيره. وموضع الذين خفض بإضافة (١١٦) صراط إليه ، وبُني لشبِهه بالحرف.

«أَنْعُمْتَ»: الهمزة في أَفْعَل زائدة ، وتَجَيُّ لأربعة وعشرين معنى (١١٧): لجعلِ الشيء صاحبَ ماصِيغ منه ، كأنعمتُهُ ، أي : جعلته صاحب نعمة ، إلاّ أنَّه ضُمِّنَ هنا معنى التفضُّلَ فُعدِّيَ بعلى وأصلُه أنْ يتعدَّى بنفسِهِ .

وللتعدية : أَدْنَىتُهُ.

وللكثرة: أَظْبَى المكانُ (١١٨).

وللصيرورة: أغدُّ البعيرُ (١١٩).

وللإعانة: أحلبني أي أعِني.

وللتعريض: أَقْتُلْتُهُ (٢٠).

وللسَّلب: أشْكَيْتُ الرجل.

ولاصابة الشيء بمعني ماصيغ منه، نحو: أَحْمَدْتُ فلاناً.

ولبلوغ عدد ، نحو: أعْشرَتِ الدراهم. أو زمانٍ ، نحو : أصبحنا، او مكانٍ ، نحو: أشأم القوم.

(١١٤) ولموافقة ثلاثي : أَخْزَنُهُ بمعنى حَزَنَهُ.

ولإصابة عنه: أرقلت الدابةُ، أي: أسرعت.

ولمطاوعة فَعَلَ : كأُقشِع السحابُ، مطاوع (١٢١) قَشَعَ الريحُ السحابَ.

ولمطاوعة فَعَّلَ : كَأَفْطَرَ مطاوعُ فَطَّرْتُهُ.

وللهجوم: أَطْلَعْتُ عليهم، اي: هجمت (١٢٢).

ولنني الغريزة : أَسْرَعَ (١٢٣).

وللتسمية: أخطأتُهُ، أي: سمَّيتُهُ مُخْطِئاً.

وللدعاء: أسقيتُهُ، أي : رعوتُ له بالسُّقيا.

وللاستحقاق: أَحْصَدَ الزَّرْعَ (١٢٤).

وللوصول: أغْفَلْتُهُ، أي: وصلت غفلتي إليه.

وللإستقبال: أففْتُهُ،أي: استقبلتُهُ بأفِّ. وذكر بعضُهم انَ أَقَّفَ فَعَلَ ، ومثَّل الاستقبال بقولهم: أَسْقَيْتُه ، [أي] استقبلته بقولك: شُقْياً.

وللمجيُّ بالشيء : اكثرتُ ، اي : جئتُ بالكثير.

وللتفرقة ، نحو: أَشرقتِ الشمس، أي : أضاءَتْ، وشَرَقَت : طَلَعَتْ.

والتاءُ المتصلةُ بأنْعَم (١٢٥) ضميرُ الفاعلِ ، وهي للمخاطب المذكّر اللّفرد، وتكون حرفاً في أنت ، والضمير أنْ (١٢٦).

«عَلَيْهِم» : على حرف جَرِّ عند الأكثر ، الآ إذا جُرَّتْ به (مِنْ) ، كقوله (١٢٧) :

غَدَتْ مِنْ عَلَيْهِ ....

أو إذا لزم تعدِّي فعل المُضمر المتصل الى ضميره المتصل، كقوله (١٢٨):

هـــون عــــــك فإنّ الأمـــورَ

بكف الإله مقاديرها

فِإنَّهَا فِي هذين الموضعين اسمُ.

ونُسِبَ الى سَ (١٢٩) أنّها من الأسماء الظرفية إذا جَرَّتْ مابعدها مطلقاً، لأَنّه لم يعتّدها في حروف الجرِّ. ووافَقَهُ جماعةً من المتأخِّرين.

ومعناها الاستعلاءُ (١٣٠)، حقيقةً كقوله تعالى: (١٤) «كلَّ من عليها فان » (١٣١)، او مجازاً كقوله تعالى: فَضَّلْنا بعضَهْم على بَعْضٍ » (١٣٢).

وتكون بمعنى (عَنْ)، نحو: بَعُد عِليّ كذا.

وبمعنى الباء، كقوله تعالى : حقيقٌ عليَّ » (١٣٣).

وبمعنى (في)، كقوله تعالى: «على مُثْلَكِ سُليمان» (١٣٤).

وبمعنى (مِنْ)، كقوله تعالى : «حافظونَ إلاّ على أزواجهم» (١٣٥٠).

وللمصاحبة ، كقوله تعالى: «وآتى المالَ على حُبِّهِ » (١٣٦١).

وللتعليل، كقوله تعالى: «على ماهداكُمْ» (١٣٧).

وتكون زائدة ، كقوله (١٣٨) :

أبى الله إلا أنّ سرْحَسة مالك

على كلِّ أَفْسُناذِ السِيضاهِ تسروقُ

أي: تروقُ كلّ أفنان العضاه.

وَالْفُ (على) تُقلبُ ياءً مع المُضَمر في الأَشهر، واقرارها معه لُغَةُ، و (هُمْ) ضمير جمع غائب مُذكّر عاقل، ويكون في موضع رفع، كقوله تعالى: «فإذا هُم قيامً [ينظرون]» (١٣٩٠)، وفي موضع نصب، نحو: اكرمتهُمُ، وفي موضع جرّ كها في (عليهم).

وفيه مع (على) عشرُ لُغاتٍ ، وكلُّها قُرِي ً بها (١٤٠) :

فع ضَمِّ الهاء خمسُ: سكون الميم، وقرأ بها حمزة، وضمَّها بواو بعدها، وقرأ بها الأغرج (١٤٢١). وضمها بلا واو، ونسبت لابن ِ هُرَّمز (١٤٢١). وكسرها موصولةً بياء وبغير ياء، وقريًّ بها.

ومع كسر الهاءِ خُمْس: سكون الميم، وقرأ بها الجُمهورُ. وكسرها موصولةً بياء ، وقرأ بها الجُمهورُ. وكسرها موصولةً بياء ، وقرأ بها ابنُ الحسنُ ، وبلا ياءٍ ، وقرأ بها ابنُ كثير (١٤٢) ، وقالون (١٤٤) بخلافٍ عنه. وبلا واو، وقرأ بها الأعرجُ.

م (١٥٥): ووجُهها ملخص من كلام أبي البقاء (١٤٦) أنّ الأصلُ في ميم الجمع الضمّ والواوبعدها، لأنّ الميم للزيادة على الواحد، فإنّ أُريدَ اثنان، زيدَ الفّ، وإنْ أُريدَ جمعُ مذكّرِ زيد واو، لأنّ علامة الجمع في المؤنث حرفان، نحو: عليهنّ: وهي نونُ مشدّدةً من حرفين. وكذا (١٤٧) ينبغي في المذكر وهي الميم والواو.

فمن قرأ بميم موصولةٍ بواوٍ فعلى الأصل.

ومن حذف الواو اكتنى بدلالة الضمة عليها.

وَمَنْ سَكَنَهَا فَلَلَاسَتَثَقَالَ بَتُوالِي الحَرَكَاتُ فِي بَعْضُ المُواضِعُ ، نَحُو: ضَرَبَهُمَ. ومَنْ كَسَرَ المَيْمِ وَوَصِلْهَا بِيَاءٍ قَصَدَ اتَّبَاعَهَا بَحْرَكَةِ الهَاءَ إِذَا كُسِرَتُ ثُمَّ قَلَبَ الواوياءً ، لَسْكُونَهَا وَانْكُسَارِ مَاقِبْلُهَا وَمَنْ حَذْفَ اليَاءَ اكْتَنَى بِدَلَالَةَ الْكُسَرَةُ عَلَيْهَا.

ومَنْ كسر الميم مع ضمّ الهاء قبلها راعى (١٤٨) الياء التي (١٤٩) قبل الهاء ثم قلبَ الواوياء لانكسار ماقبلها.

ومن حذَفَها اكتنى بالكسرةِ.

وأمَّا كسر الهاءِ فلأجل الياءِ.

وأمّا ضمُّها فلأنّ أصل الباء الألف، وهي تُضمُّ بعد الألفِ.

(غير): مفردُ مُذَكِّرُ في جميع الأَحِوالَ.

م: ذكر صاحب الصحاح (١٥٠٠) أنَّه يجمع على أغيار. انتهى.

وإذا أريد به المؤنث جاز التذكير حملاً على اللفظ، والتأنيث حملاً على المعنى، نحو: غير هند من النساء قام وقامت ومدلوله المخالفة بوجه مّا، وأصله الوصف، ويستثنى به، وتلزمه الاضافة لفظاً أو معنى، نحو: ليسَ غيرَ. م: وذكر (١٥١) ابنُ مالكِ (١٥٦) في ليس غيرَ (١٥ ب) الضمّ والفتح، قال: وقد يُنوّنُ. انتهى.

ولاتدخل عليه الألف واللام، ولايتعرَّف بإضافتِهِ الى معرفة.

ومذهبُ ابنِ السرّاج (١٥٣) أنّه يتعرّف إذا كانَ المغايرُ واحداً، نحو: الحركة غير السكون.

وعلى مذهب س (١٥٤) يتعرّف اذا قُصِدَ بإضافته الى المعرفةِ التعريف، وقد تقدّم في (ملك).

وقرأ الجمهورُ (غير) بالجرِّ. وفي إعرابه قولان :

أحدهما: أنه بدلَّ من (الذين)، قاله أبو عليّ (١٥٥١)، أو من الضمير في (عليهم). وضُعِّفَ بأنّ اصلَهُ الوصفُ فتضعف فيه البدلية.

الثاني: لسيبويه (١٥٦): أنّه نعت للذين، وهذا على أصلِهِ في أنّ كلّ ماإضافتُهُ غير محضةٍ قد يتمخّضُ فيتعرّف إلاّ الصفة المشبّة. ويتخرج أيضاً على مذهب ابن السراج (١٥٧)، لأنّ (المغضوب عليهم) ضدّ المُنعمِ عليهم. فالمُغايرُ واحدً فيتعرّفُ.

وقيل: لم يتعرّف: ولكن (الذين) أُريد به الجنس فجاز وصفه بالنكرة كا جاز وصف المعرف بأل الجنسية بالجملة، وهي نكرة، كقوله (١٥٨): ولقد أمرٌ على اللئيم يَسبّني

ورُدَّ بأنَّه على خلاف أصلهم ، لأنَّ المعرفة لاتُنعت إلاَّ بالمعرفة ، والمُراعى في ذلك اللفظُ لا المعني.

وقرأ ابنُ كثير: (غيرَ)، بالنصب، في رواية الخليل (١٠٩) عنه، وفي اعرابه ثلاثة أقوال:

أحدهما: للخليل على اضهار أعني.

الثاني: على الحال من [الضمير في (عليهم)، ومن (الذين)، قاله المهدويّ (١٢٠) وغيره. وضُعّفَ بأنّ مجيّ الحال مِنْ ] المضاف إليه الذي لاموضع له لايجوز، بخلاف ماله موضعُ ، نحو: عجبت مِنْ ضربِ هندٍ قائمةً ، فإنَّ هنداً في موضع رفع أو نصب بالمصدر.

الثالث: (١٦) على الاستثناء المُنقطع، لأنَّ ماقبلَة لم يتناوله. قاله الأُخفش (١٦١) والزَجَّاجُ (١٦٢) وغيرهما.

وردَّهُ الفَّرَّاءُ (١٦٣) بأنَّ بعده (لا) زائدة، وهي لاتُزادُ إلاَّ إذا تقدَّمها نفي، كقوله (١٦٤) :

مساكسان يسرضى رسسولُ الله فِسعسكَسِيهــمُ والسطيبانِ أبوبكرِ ولا عُمَرُ

ولم يجز في نصبه غير الحال.

وأُجيب بمنع ماذكره من اشتراط تقدُّم النفي، واستدلَّ (١٦٥) بقوله تعالىٰ: «مامَنَعَكَ انْ لاتسجدَ» (١٦٦)، فهذه زائدة ولم يتقدمها نفيُّ. وبقولِ الأحوص (١٦٧):

وَيْلَحَيْنَنِي فِي اللهوأنْ لاأُحِبَّهُ

ولسلسه وداع دائب غسير غساف

قال الطبري (١٦٨) : أي : [أنْ] أحبه : وبقوله (١٦٦٠) : أبي جوده لا البخل واستعجلت به

نعمْ مِن فتى لايمنعُ الجودَ نبائِلةُ

777

ولو أَنْ يجيبَ عن البيت الأول بأنّ (لا) نافية غير زائدة ، والمعنى : ارادة ان لا أحبه ، وعن الثاني بأن (لا) مفعول بقوله : (أبي) ، أي : لاينطقُ بلفظة (لا) ، ولذلك قال : (واستعجلت به نعم) فجعلها فاعلةً ، و(البخل) بدل من (لا) او مفعول من أجله.

«المغضوب»: اسم مفعول مخفوض بإضافة (غير) إليه. وقدّر بعضهم مضافاً محذوفاً، أي: غير صراطر المغضوب، وأطلق [هذا التقدير، فلم يقيده بجرّ (غير) ولا نصبه] (١٧٠٠)، ولا يتأتى إلا بنصبها، إمّا على أنّها صفةً للصراط، وهو ضعيف لتقدّم البدل وهو (صراط الذين) على الوصف، والأصل العكس، وإمّا على (١٦٠ب) البدل من الصراط او من صراط الذين، وفيه تكرار الابدال، ولم يذكروه إلا في بدل النداء، وإمّا على الحال من الصراط الأول أو الثاني.

«عليهم»: في موضع رفع على أنَّة مفعولٌ لم يُسَمّ فاعله بالمغضوب، وفي اقامة الجار والمجرور مقام الفاعل اذا حُذِفَ خلافً.

م: والصحيح جوازه وعلى أنّه لايْقامُ فالمقامُ ضمير في المغضوب يعودُ على المصدر [والله أعلمُ].

«ولاالضَّالِّين»: (لا) حرف، ولا تكون اسماً خلافاً للكوفيين،وتجيئ للنني، نحو: لارجلَ في الدار. وللطلب، نحو: لاتضرب زيداً. وزائدة، كما هنا، وفائدتها تأكيد معنى النني، كأنّه قيل: لاالمغضوب عليهم ولا الضّالين.

وتعين هنا (۱۷۱۱) دخولها لئلا يُتوهم عطف (الضّالين) على (الذين) وقرأ أَيَّيَ (۱۷۲۱): وغير الضّالِّين. ورُوي عنه في (غير) الموضعين النصب والخفض. وتأكيد النفي بغير أبعدُ ، وبلا أقربُ.

ولتقارّب معنى (غير) و (لا) اتى الزمخشري (۱۷۳) بمسألة يتبيَّنُ بها ذلك فقال : وتقولُ : أنا زيداً غير ضاربٍ، لأنَّه بمنزلة : أنا زيداً لاضاربُ. وامتنع : أنا زيداً مثلُ ضاربِ. يريد أنّ العاملَ إذا كانَ مضافاً اليه لم يتقدّم معمولُهُ عليه ولا على المضاف. وإنّما أجازوا تقديمَ (١٧٤) معمول ماأضيفَ إليه (غير) على المضاف حملاً لها على ( لا ).

واعترض بأنّ ماذهب اليه (١٧٥) في (غير) مذهب ضعيف جداً، وأنّه بناه على جواز التقديم في (لا).

وفيه ثلاث مذاهب: الجوازُ والمنعُ والتفضيلُ (١٧ أ) بين ان تكون جواب قسم فيمتنع التقدير أوّلاً فيجوز، وبأنّ كون اللفظ يُقارب اللفظ في المعنى لايقضي بأنْ تجريُ أحكامه عليه، فلا يثبت إذ الجواز في غير السماع، ولم يُسمع. وقد ردّ الأصحابُ قول من ذهب اليه (١٧٦٠).

«الضالين»: الجمهورُ بالألفِ دون همزٍ. وُقريُ شاذًا بابدال الألف همزة فراراً من التقاء الساكنين..

وحكى أبو زيد (١٧٧). دأبة وشأبة في باب الهمز.

وجاءت منه ألفاظ ومضوا على أنّه لاينقاس إذ لم يكثر.

قال أُبو زيد(١٧٨) : سمعتُ عمرو بن عبيدٍ (١٧٩) يقرأ :

« فيومئذ لايُسألَ عن ذنبِهِ إنْسُ ولا جَأْنُ » (١٨٠) فظننته لَحَنَ ، حتى سمعتُ من العرب : دأبة.

قال ابن جتي (١٨١) : وعلى هذه اللغة قولُ كُثيِّر (١٨٢) :

إذا مالغواني بالعبيط احمأرّتِ

وقولُ الآخر(١٨٣) :

ولللارض أمّا سُودُها فستجلّلتْ بيضها فادْهامّتِ بيضها فادْهامّتِ

وعلى قول ابن جنّي: إنَّهُ لغةً ، ينبغي أن (١٨٤) ينقَّاس.

«آمين» (١٨٥) :

م: أَبُو البقاء (١٨٦): هو اسمُّم فِعْلِ، ومعناه (١٨٧): استَجِبْ، وبُني لوقوعِهِ موقعَ المبني. يعني فعل الأَمر.

قلت: أو بُني لتضمنه لام الأمر، على قول، وحُرِّكَ بالفتح لسكون الياء، والفتح فيه أقوى، لأنّ قبل الياء كشرة، فلو كُسِّرَت النون على الأصل لوقعت الياء بين كسرتين.

وفيه لُغتان : القصرُ ، وهو الأصل ، والمُدُّ.

قَلْتُ : ذُكر القاضي عياض (۱۸۸) في (التنبيهات) (۱۸۹) أنّ المعروفَ فيه المدُّ وتخفيفُ الميم، وأنّ ثعلباً (۱۸۹) حكى فيه القصر. وأنكره ابنُ درستويه (۱۹۰) قال : وإنّما ذلك في (۱۹۷) ضرورة الشعر. قال القاضي : وحكى الداوودي (۱۹۱). آمين بالمدّ وتشديد الميم، وقال : إنّها لغةُ شاذّةُ، وذكر ثعلبُ أنها خطأ انتهى،

قال أبو البقاء (۱۹۲): وليس من الأبنية العربية بل من العجمية كهابيل وقابيل.

وَذَكَرُ السَّجَاوِنَدِيِّ عَنِ أَبِي عَلَيٍّ أَنَّ وَزْنَهُ (فَعِيل) وَاللَّهُ للإشباع، كَقُولُهُ (الْمَالِيُّ اللهِ شباع، كَقُولُهُ (الْمَالُ) :

قدْ قلتُ إذْ خَرَّت على الكَلْكَالِ لأنّه ليسَ في الكلام (إفْعيل) ولا (أفاعيل) ولا (فَيْعِيل). [والله أعلمُ بالصواب].

```
(ه) ينظر:
```

- الدرر الكامئة ١/٧٥.

- النجوم الزاهرة ١٠ / ٩٨.

- بغية الوعاة ١/ ٢٥٠.

- كشف الظنون ٢ / ١٦٠٧.

- روضات الجنات ١/١٧٤.

- أعيان الشيعة ٥/٧٥٤.

- آلأعلام ١/١١.

١- نصلت ٤٢.

٢ -- الحاقة ٤٠، التكوير ١٩، وفي د: وانه لقرآنُ كريمٌ، وهـي الآيَّة ٧٧ من الواقعة.

٣- القرة ٢٥٧.

٤ - المدر ٢٤، ٢٥.

ه- من د. وفي الاصل: المجون.

٦- الصافات ٣٦.

٧- د. فتهاهوا. وهو تحريف.

٨- د : وتدبيراته. وهو خطأ.

٩ - د : بلتقط .

١٠ - د : الى.

١١ - د: اعتقد.

١٢ – أبو حيان النحوي محمد بن يوسف، ت ٧٤٥هـ. (الدار الكامنة ٥/٠٠، البدر الطالع ٢/ ٢٨٨).

١٣ - طبع في ثمانية أجزاء.

١٤ - د : هذه. والطريق : يذكر ويؤنث: (المذكر والمؤنث للفراء ٨٧).

١٥ - د: من.

١٦ - د: كبيراً.

١٧ - د. فيعرف.

۱۸ - ساقطة من د.

١٩ - د: التكسل.

٢٠ - عبدالله بن الحسين العكبري، ت ٦١٦هـ. (وفيات الأعيان ٢٠٠/٣، بغية الوعاة ٢٨/٢)

٧١ – كذا جاء اسمه في النسختين وطبقات المفسرين للداودي ١ /٢٢٥.

وطبع باسم (التبيان في اعراب القرآن).

۲۲ - د: الى استمداد.

٢٣ - من د. وهي محرفة في الأصل.

```
۲۶ - د: اعتراض
```

٥٦ - هنا ينتهي السقط في د، والذي بدأ من : قلت : هذا موضعٌ ...

٧٥ - نتائج الفكر ٥٥.

٨٥ - من د. وفي الأصل: فلولا.

٥٩ - د. لايكون في القلب ذكر إلا الله.

٠٠ - د. ينتني.

٦١- ينظر: الزاهر ١٤٨/١، المنصف ١٠/١، الإنصاف ١٦.

٣٢ - (ماقال): ساقط من د.

٦٣ - البحر المحيط ١/١٦، الدر المصون ١/١١.

۲۶ - د : أبيك.

٥٥ - الرحمن ٧٨.

٦٦ - الأعلى ١.

٦٧ – نتائج الفكر ٤٥.

٦٨ – يوسف ٤٠.

٦٩ – نتائج الفكر ٤٦.

٧٠ - التمان ٣.

٧١ - للبيد، ديوانه ٢١٤، وعجزه: ومن يبكِ حولاً كاملاً فقد اعتذر.

٧٢ - ذو الرمة، ديوانه، ٣٩، وصدره : لاينعش الطرف إلاَّ ماتخوّنه. والزيادة التي بين القوسين من الديوان.

٧٧ علي بن حمزة، ت ١٨٩هـ. ( نور القبس ٢٨٣، إنباه الرواة ٢/٢٥٦).

٧٤ - سعيد بن مسعدة، ت ٢١٥ هـ. (مراتب النحويين ٦٨، نزهة الألباء ١٣٣ ).

٥٧- معاني القرآن ٢/١. والفراء يحيي بن زياد ، ت ٢٠٧هـ. ( طبقات النحويين واللغويين ١٣١، تأريخ بغداد ١٤٩/١٤).

٧٦ - ينظر: تفسير أسماءالله الحسنى ٢٥. اشتقاق أسماء الله ٢٣، سفر السعادة ٥، بصائر ذوي التمييز ٢/

٧٧ - ينظر: نتائج الفكر ٥١.

٧٨ من د. وفي الأصل : يطلق.

۷۹ د : یکون

۸۰ د : يجئ.

٨١- البحر المحيط ١٤/١.

4 J 4 14

٨٧ – المزمل ١٦. ٨٣ – الدبران: نجم بين الثريا والجوزاء، وسمي دبراناً لدبوره الثريا. (المخصص، ١٠/٩).

٨٤ - أبو النجم، ديوانه ١٠.

٨٥- البحر ١/١٥.

٨٦- الصحاح (أله). والجوهري صاحب الصحاح اسماعيل بن حاد، ت ٣٩٣هـ. (نزهة الألباء ٣٤٤، مرآة الجنان ٢/٢٤٦).

٨٧ - الكتاب ٣٠٩/١.

٨٨ - ينظر؛ نتائج الفكر ٥١.

٨٩- الصحاح (اله).

٩٠ – الدر المصون ١/٢٦، وينظر: العين ٤/٩٠ – ٩١.

٩١ – وهو قول أبي زيد البلخي كما في الدر المصون ١ /٢٩.

٩٢ – من: لها يلهو.

٩٣ – المحرر الوجيز ٩٦/١ (مصر) و ٩١/٥ (المغرب) وعبدالحق بن غالب الغرناطي، ت ٥٤١هـ. (بغية الوعاة ٧٣/٢) طبقات المفسرين لداودي ٢٦٠/١).

٩٤ - في طبعة مصر: يشتكل.

99- c: الألف.

٩٦ – ينظر : تفسير أسماء الله الحسني ٢٨ ، الزاهر ١٥٢/١، اشتقاق أسماء الله ٣٨، شأن الدعاء ٣٥.

٩٧ - بلا عزو في الكشاف ٤/٥٤٥ وصدره: سموت بالمجد يابن الاكرمين أيّا. ورحان التمامة: هو مسيلمة الكذاب، وسمى بذلك على جهة الاستهزاء به والمتهكم. تنظر: السيرة النبوية ٤٢٦/٤).

۹۸ – د. ألف

٩٩ - د: ينصرف

١٠٠ - شرح الكافية ١ - ١٥٧.

١٠١ – الزاهر ١ /١٥٣/، وأبو العباس أحمد بن يحبي ثعلب، ت ٢٩١ هـ. (طبقات النحويين واللغويين 1٤١ . (طبقات النحويين واللغويين ١٤١).

١٠٢ – الدر المصون ٢/ ٣٠، والأعلم الشنتمري يوسف بن سليمان، ت ٤٧٦هـ. (انباء الرواة ٤/ ٥٥، اشارة التعيين ٣٩٣).

١٠٣ - طه ٥.

١٠٤ - الرحمن ٢-١.

١٠٥ – نتائج الفكر ٥٣ . وفي د : وليس.

١٠٦ - د : البناء.

١٠٧ - نتائج الفكر ٥٣.

۱۰۸ – الفرقان ۲۰۰

١٠٩ - ينظر: تفسير أسماء الله الحسني ٢٨ ، شأن الدعاء ٣٨.

١١٠ - من د. وفي الأصل: ككسير.

١١١ – العققة والبررة ٥٥٩ وحاسة أبي تمام ٢/١٥٨.

١١٢ - القول للزمخشري في الكشاف ١/٥٤.

١١٣ - الحكم ٢١٢/٣.

```
١١٤ - التمان ع.
```

١١٥ - من د. وفي الأصل: والعامل فيهل ورواية د مطابقة للتبيان.

١١٦ - النسان ع

١١٧ - البحر ١/١٨ والدر المصون ١/٥٠.

١١٨ - من البحر والدر المصون.

1- الدر المصون 1/ ٣٨. وابن الأعرابي محمد بن زياد، ت ٢٣١ هـ. (طبقات النحويين واللغويين ١٩٥٠، نور القسر ٣٠٢).

٢- للا غزو في تفسير القرطبي ١٣٣/١ والدر المصون ١/٣٨.

٣- أبو بكر محمد بن القاسم، ت ٣٢٨هـ. (تاريخ بغداد ١٨١/٣، معجم الأدباء ١٨/٣٠). وقوله في البحر ١٨/١.

٤ - د. مستدلاً بالجاد.

o - د : لجوهره.

٣- شواذ القرآن ١. وسفيان أبو محمد الهلالي الكوفي، ت ١٩٨ ه. (ميزان الاعتدال ١٧٠/٢، تهذيب النبذب ١١٧/٤).

٧- الكتاب ١٢٩/١، ودقائق التصريف ٤٧٧. ومعناه : أُرسَل في الغنم ضبعاً.

٨- الحسن بن أبي الحسن البصري، ت ١١٠هـ. (حلية الاولياء ١٣١/٢، وفيات الأعيان ١٩/٢).

٩- تابعي، ت ١٥١هـ. (غابة النهاية ١٩/١، تهذيب التهذيب ١١٢١).

١٠ ساقطة من د.

١١- الشوري ١١.

١٠٥ - النساء ١٠٥.

١٣ - بلا غزو في البحر ١ /١٨.

١٤ - يوسف ٢٣

ه١٠ - القصص ٨.

١٦ - الأنبياء ٧٤.

١٧ - الاسراء ٧٨.

١٨ - الاعراف ٥٧.

19 - الاسراء ١٠٩.

٢٠ - ينظر في معاني اللام: اللامات للزجاجي، واللامات للهروي.

٢١ - التبيان ٥.

٢٢ – البحر ١٩/١، وتوفي زيد ٣٥٨ هـ. (معرفة القراء الكبار ٣١٤، غاية النهابة ٢٩٨/).

۲۳ - د : وضعف.

٢٤ - د: على الأضعف.

- ٢٥ الشنتمري، وقد سلفت ترجمته.
  - ٢٦ د: أبي عبيدة.
    - ۲۷ د. نصب
- ٢٨ بعدها في د: قلت: فيه نظر.
  - ٢٩ الفاتحة ٤.
  - ٣٠- البحر ١٩/١.
- ٣١ جال الدين محمد بن عبدالله، ت ١٧٢ هـ. ( تذكرة الحفاظ ١٤٩١، فوات الوفيات ٢٧٠٣).
  - ٣٢- شرح التسهيل ١/٨٧-٨٨.
    - ٣٣- الكتاب ٢/٩٨.
  - ٣٤ كذا في الأصل والبحر ١٩/١. ولعلها: لقوم يعملون (النمل ٥٣).
- ٣٥- البحر ١/١٩. وحفص بن سليان صاحب عاصم، ت نحو ١٩٠ هـ، (ميزان الاعتدال ١/٥٥، تهذيب الكمال ٧/٥).
  - ٣٦ من د. وفي الأصل: انه.
    - ٣٧ ساقطة من د.
- ٣٨- رفيع بن مهران الرياحي، ت نحو ٩٣ هـ. (مشاهير علماء الامصار ٩٥، معرفة القراء الكبار ٦٠).
- ٣٩ مسعود بن مالك الكوفي، ت ٨٥هـ. (تأريخ يحيي بن معين ٢/٥٦١، تقريب التهذيب ٢٤٣/٢). وفي المخطوطتين: أبوأبي.
- ٤٠ عاصم بم ابي النجود، أحد السبعة ، ت ١٢٨ هـ. (معرفة القراء الكبار ٨٨، غاية النهاية ١ /٣٤٦).
- ٤١ (ويقدر أن ... فيتعرف بها): ساقط من د بسبب انتقال النظر. وهذا يحدث في الجمل المتشابهة النهايات.
  - ٢١٣/١ الكتاب ٢١٣/١.
  - ٤٣ يونس بن حبيب البصري، ت ١٨٢ هـ. (المعارف ٤١٥، إنباه الرواة ٤/٨٦).
    - ٤٤- د : سکون.
    - ٥٤ د: واستبني.
  - ٤٦ أبو عمرو بن العلاء، أحد السبعة، ت ١٥٤ هـ. (أخبار النحويين ٤٦ ، نور القبس ٢٥).
    - ٧٤ التبيان ٦.
  - ٤٨ نافع بن عبدالرحمن المدني، أحد السبعة ت ١٦٩ هـ. (التيسير ٤، معرفة القراء الكبار ١٠٧).
    - ٤٩ البحر المحيط ٢٠/١. وفي د: في رواية عنه شاذة.
      - ٥٠ شواهد التوضيح والتصحيح ٧٤ ٧٦.
        - ١٥- المحتسب ١/٢٥٨.
        - ٥٢ أشبع فتحة الميم فتولدت الألف.
          - ۵۳ دیوانه ۷۷۱.
          - ٥٤- ابن هرمة، ديوانه ٨٧.

- ٥٥ بلا عزو في الزاهر ٢ /٣١٠ والإنصاف ٢٥.
  - ٥٧٠ الفرزدق، ديوانه ٧٠٠
- ٥٧ ابن هرمة ديوانه ١١٨. وهنا ينتهي النقل عن شواهد التوضيح
- ٥٨ بلا عزو في عبث الوليد ٣٥ ورسالة الملائكة ٢١٣ وضرائر الشعر ٣٣.
- ٥٩ شريح بن يزيد الخضرمي مقرئي الشام ، ت ٢٠٣ هـ . (غاية النهاية ١/٢٣٥ ، تقريب التهذيب ٨ ٣٥٠) .
  - ٦٠- المحرر الوجيز ١٠٦/١.
    - ۲۱ د . بنصب .
    - ۲۲ د. لناسق.
- 77- البحر ٢٠/١، وسعد أحد العشرة المبشرين بالجنة، ت٥٥ه. (خصائص العشرة الكرام البررة ١٣٧-١٤٥ الاصابة ٨٨/٣) .
  - ٢٤ التبيان ٦.
- ٦٥ سليمان بن مهران، تابعي، ت ١٤٨هـ. (الجرح والتعديل ١/١/١/٢، غاية النهاية ١/٥١٥).
   ٦٦ التسان ٦.
  - ٣٧ قعنب بن ، أبي قعنب. (غاية النهاية ٢٧/٢).
- ٦٨- أُبَىَّ بن كعب، صحابي، تنحو ٢٠ ه. (حلية الأولياء ٢٠٠/، معرفة القراء الكبار ٢٨).
- 97- ينظر: السبعة ١٠٤، الحجة للقراء السبعة ٧/١، المبسوط في القراءات العشر ٨٦، حجة القراءات ٧٧، التبصرة ٥٤، الكشف عن وجوه القراءات السبع ٧٠، ارشاد المبتدي وتذكرة المنتهي ٢٠١، شرح شعلة على الشاطبية ٦٩، ابراز المعاني ٧٠.
- ٧٠- الخصائص ١٣/١، وأبو الفتح عثمان بن جني، ت ٣٩٢ه. (إنباه الرواة ٢/٣٣٥، معجم الأدماء ١٨/١٨).
  - ٧١ أبو على النحوي الحسن بن أحمد، ت ٣٧٧ هـ . (انباه الرواة ١/٣٧٣، البلغة ٥٣).
- ٧٢ ينظر: التفسير الكبير ١ / ٢٣٧ ٢٣٨. والفخر الرازي محمد بن عمر، ت ٢٠٦هـ. (طبقات المفسرين للسيوطي ١١٥، طبقات المفسرين للداودي ٢ / ٢١٣/).
  - ٧٣- بلا عزو في البحر المحيط ٢١/١.
  - ٧٤ البيت لجبار بن جزء في خزانة الأدب ٢ ٧٣٧. وينظر ديوان الشهاخ ٣٨٩.
- ٥٧ المحرر الوجيز ١١٢/١١. وابن السراج محمد بن السري، ت٣١٦هـ. (إنباه الرواة ٣/١٤٥، بغية الوعاة ١٠٩/١).
  - ٧٦ ـ ينظر في إياك سر صناعة الإعراب ٣١٢، منثور الفوائد ٤٩، الانصاف ٦٩٥.
    - ٧٧– معاني القرآن واعرابه ١١/١.
    - ۷۸–(وهو مذهب.. اضيف غيره): ساقط من د.
      - ٧٩-الكتاب ١٤١/١.
- ٨٠ القول لعمر بن الخطاب (رض) وتمامه: (إذا بلغ الرجل الستين فإيّاه وإيّا الشَوابُ). وهو في
   الكتاب ١٤١/١ ومعاني القرآن وإعرابه ١١/١.

٨١- أبو عبينة في اللسان (أيا).

٨٢- معمر بن المثنى، ت نحو ٢١٠هـ. (مراتب النحويين ٤٤ ، معجم الأدباء ١٩٤/١٥). وينظر: مجاذ القرآن ٢٤/١.

٨٣-بلا عزو في الخصائص ٢/٨٩ والمحتسب ٢/٣٩، وعجزه:

ومن بعد أرض ببننا وسماء

٨٤- بلا عزو في ، أدب الكاتب ٨٥٥ والاقتضاب ٣/١٩/٣.

٨٥- القاسم بن سلام، ت ٢٢٤هـ. (مراتب النحويين ٩٣، انباه الرواة ٣/١٢)، وفي د: أبو عبيدة.

٨٦- شواذ القرآن ١ والبحر المحيط ٢٣/١.

۸۷–التبيان ۷.

٨٨ - ديوانه ٣٤٧. وفي الأصل: نسراً.

۸۹ د : وقرأ .

٩٠ - الكشاف ١/١٦.

٩١ - بلا عزو في رصف المباني ٢٦ والدر المصون ١ / ٩٥ وفيها: المغلب.

٩٢ - أبو جعفر المصري ، ت٣٤٨ . (معرفة القراء الكبار ١٨٤ ، غاية النهاية ٢/٦٦).

٩٣ - عثمان بن سعيد المصري ، لقب بورش لشدة بياضه ، ت ١٩٧ هـ . (معرفة القراء الكبار ١٥٢ ، غاية الناية ١٠٠١).

٩٤ - شواهد التوضيح والتصحيح ٧٥.

90 - ينظر في معاني استفعل: الممتع ١٩٤، البحر ٢٣/١، الدر المصون ٥٩/١.

٩٦-د: كاستبشر.

٩٧ التبيان في تفسير القرآن ٣٧/١، والطوسي محمد بن الحسن، ت٤٦٠ه.
 (لسان الميزان ١٣٥٥، طبقات المفسرين للداودي ١٢٦/٢).

(نسان ممیران ۱۱۵۶۵ کلیفات انفسرین تلد ۹۸ – ساقطهٔ من د .

. ٩٩ - محمد بن طيفور السجاوندي الغزنوي، ت٥٦٠ه. (طبقات المفسرين للسيوطي ١٠١، وللداودي ١٥٥/٢). وقد سلفت ذكره باسم الغزنوي.

١٠٠-د: لاستقلال

١٠١ – التبيان ٧.

١٠٢ - الاسراء ٩.

۱۰۳ – الشوري ۵۲ .

۱۰۶ – ساقطة من د.

١٠٥-د: لذا.

١٠٦ محمد بن عبد الرحمن المكي، ت ٢٩١هـ: (معرفة القراء الكبار ٢٣٠، غاية النهاية ٢/
 ١٦٦).

١٠٧ - د : نجانسة .

```
    ١٠٨-الحجة للقراء السبعة ١٩٤١.
    ١٠٩-النبيان في تفسير القرآن ٢٢١١.
    ١١٠- حمزة بن حبيب الزبات، أحد السبعة، ت١٥٦هـ (التيسير ٢، غاية النهاية ٢٦١١).
    ١١١- التيان ٨.
    ١١٢- الشورى ٥٧.
    ١١٣- النبان ٨.
```

۱۱۶ – ساقطة من د.

۱۱۵ – ساقطة من د.

١١٦-د: بالأضافة.

١١٧ – ينظر في معاني أفعل: الممتع ١٨٦، البحر ٢٦/١، الدر المصون ٦٨/١.

١١٨ - أي كثر ظباؤه .

١١٩- أي صار ذا عُدَّةٍ.

١٢٠ – أي عرضته للقتل.

١٢١ - من د. وفي الأصل: مضارع.

١٢٢ - وأمّا طلعت عليهم فبدوت.

١٢٣ - من د. وفي الأصل: انتزع. (ينظر: الممتع ١٨٧ وشرح الشافية ١٨٧).

١٢٤ - من د. وفي الأصل: استحصد (ينظر: الممتع ١٨٨ والبحر ٢٦/١).

د ۱۲ - د: بأنعمت.

١٢١-الحر ١/٢١.

١٢٧ – مزاحم العقيلي، شعره: ١٢٠، وتمامه:

.... بعددا تم خدمسها

تصل وعن قيض ببيداء مجهل

١٢٨ - الأعور الشني ، شعره: ١٢ .

١٢٩ - الكتاب ١٢٩

١٣٠ - ينظر في معاني (على): التسهيل ١٤٦، جواهر الأدب ٤٦٢، الجنى الداني ٤٤٤، مغني اللبيب

١٣١ - الرحمن ٢٦.

۱۱۱ برخس ۱۱

١٣٢ – البقرة ٢٥٣ .

١٣٣ - الأعراف ١٠٥ .

١٣٤ – البقرة ١٠٢ .

١٣٥ – المؤمنون ٥ – ٦ ، المعارج ٢٩ – ٣٠.

١٣٦ – البقرة ١٧٧ .

```
١٣٧ - القرة ١٨٥ .
```

١٣٨ - حميد بن ثور، ديوانه ٤١، وفي الأصل: القضاة، والعضاه: شجر له شوك.

۱۳۹ - الزمر ۸۸.

١٤٠ - ينظر؛ السبعة ١٠٨، الحجة للقراء السبعة ٧١/١، الكشف ١٥٥١.

181 - عبدالرحمن بن هرمز الأعرج، ت ١١٧ه. (أخبار النحوبين البصريين ١٦، غابة النهاية ١/ ٣٨١).

١٤٢ - هو الأعرج السابق. ولابد من الاشارة الى أن حميد بن قيس لقب بالأعرج أيضا.

١٤٣ - أبو علي الاسواري عمرو بن فايد. (غاية النهاية ٢٠٢/١).

١٤٤ – عبدالله بن كثير المكي ، أحد السبعة ، ت١٢٠هـ . (التبسير٤ ، غابة النهابة ٢/١٤٤).

- ١٤٥ عيسي بن ميثا، ت ٢٢٠هـ (ميزان الاعتدال ٣٢٧/٣، غاية النهاية ١/٥١٥).

١٤٦ – التبيان ١٢ .

۱٤۷ – د: فكلتا.

١٤٨ – من د: وفي الأصل: فراعي.

۱٤۹ – ساقطة من د.

١٥٠ - الصحاح (غير)

۱۵۱ – مكررة في د.

١٥٢ - تسهيل الفوائد ١٠٧.

١٥٣ - الدر المصون ١/١٧.

١٥٤ - الكتاب ١/٥١٠.

١٥٥ – الحجة للقراء السبعة ١٤٥.

١٥٦ –الكتاب ٣٧٠/١. و(لسيبويه): ساقطة من د.

١٥٧ - ينظر: الأصول ٧٧/٢.

١٥٨ – شمس بن عمرو الحنفي، وهو من شواهد سيبويه ٤١٦/١ وعجزه:

فضّبت ثمّتَ قلت الابعنيني

۱۰۹ - الخليل بن أحمد الفراهيدي، ت١٧٠ه، (أخبار النحويين البصريين ٣٠، نور القبس ٥٦) .

١٦٠ - أبو العباس أحمد بن عمار، ت بعد ٤٣٠هـ . (جذوة المقتبس ١٠٦ ، معجم الأدباء ٣٩/٥).

١٦١ – معاني القرآن ١٨ .

177 - معاني القرآن واعرابه ١٦/١. والزجاج ابراهيم بن السري أبو اسحاق، ت ٣١١ه. (طبقات النحويين واللغويين ١٢١، نور القبس ٣٤٢).

١٦٣ – معاني القرآن ٨/١.

١٦٤ - جرير، ديوانه ٢٦٣.

- ١٦٥ من د. وفي الأصل: واسند.

177 - الأعراف 1*٢*.

```
شعره: ١٧٩، وفي الأصل: أبي الأحوص.
                                   -177
```

تفسير الطبري ١/٨١، والطبري أبو جعفر محمد بن جرير، ت٣١٠هـ. -174

(تذكرة الحفاظ ٧١٠ ، طبقات المفسرين للداودي ٢/١٠٦).

بلا عزو في الخصائص ٢/٥٦، والأمالي الشجرية ٢/٢٧. -179 من البحر ١/٣٠ والدر المصون ١/٧٤ وبها يستقيم الكلام.

-14.

ساقطة من د. -14.

المحور الوجيز ١٣١/١. -177

الكشاف ١/٧٣. -174

> د: تقدم. -178

ساقطة من د. -140

البحر ١/٣٠. -177

سعيد بن أوس الأنصاري، ت ٢١٥هـ. (انباه الرواة ٣٠/٣، وفيات الأعيان ٣٧٨/٢). - 177

البحر ١/٠٣. - 174

أبو عثمان البصري المعتزلي ، ت١٤٤ هـ . (الفرق بين الفرق ١٢٠ ، الملل والنحل ١/٨٤). -114 الرحمن ٣٩. - 11.

الخصائص ٣/١٢٦. -111

ديوانه ۲۹۶ وروايته: -111

وأنست ابسن لسيلي خسير قسومك مستهدا

إذا ما احمأرت بالعسط العوامل

كثيراً الضاً ، دوانه ٣٢٣. - 115

د : أنه . -115

ينظر في (آمين): تفسير غريب القرآن ١٢، الزينة في الكلمات الاسلامية العربية ٢/١٢٧، -110 الزاهر ١/١٦١، زاد المسير ١٧/١.

> التيان ١١. - 117

د: بمعناه. - 111

عياض بن موسى السبتي، ت ٤٤٥هـ. (قلائد العقبان ٢٢٢، وفيات الأعيان ٣/٣٨٣). - 111 وتنظر مشارق الأنوار ١/١١٠.

> اسمه: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة. -119

١٦١/١ الزاهر ١/١٦١

عبداللَّه بن جعفر، ت٣٤٧هـ. (الفهرست ٦٨، تاريخ العلماء النحويين ٤٦). -19.

أحمد بن نصر، له كتاب تفسير الموطأ، ت٤٠٢ه. (فهرسة ابن خير ٨٧). -191 التبيان ١١. -197

سلف تخريجه. -194

المعلومات النامة عن اسم المؤلف وسنة وفاته تذكر ورود اسمه اول مرة. (0)

TV7

# ثبت المعادر والمراجع.

المصحف الشريف.

(1)

- ابراز المعاني من حرز الاماني: أبو شامة الدمشقي، عبدالرحمن بن اسماعيل، ت ١٩٨٥هـ، تح ابراهيم عطوة عوض، البابي الحلبي بمصر، ١٩٨٢.
- الاتقان في علوم القرآن: السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي
   بكر، ت ٩١١ه، تح أبي الفضل، مصر ١٩٦٧.
- أخبار النحويين البصريين: ابو سعيد السيرافي، الحسن بن عبدالله،
   ت٣٦٨ه، تحد. محمد إبراهيم البنا، القاهرة، ١٩٨٥.
- أدب الكاتب: ابن قتية، عبدالله بن مسلم، ت٢٧٦ه، تح محمد الدالي، بيروت ١٩٨٢.
- ارشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر: القلانسي، أبو العز محمد بن الحسين، ت ٢١٥ه، تح عمر حمدان الكبيسي، مكة المكرمة ١٩٨٤.
- اشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين: اليماني، عبدالباقي بن عبدالجيد، ت٧٤٣هـ، تحد. عبدالجيد دياب، السعودية ١٩٨٦.
- اشتقاق اسماء الله: الزجاجي، أبو القاسم عبدالرحمن بن اسحاق،
   ت ۳۳۷ه، تحد. عبدالحسين المبارك، بيروت ۱۹۸٦.
- الاصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي،
   ت ۸۵۲هـ، تح البجاوي، مط نهضة مصر ۱۹۷۱.
- الاصول: ابن السراج، محمد بن السري، ت٦٦٦ه، تحد.
   عبدالحسين الفتلي، بيروت ١٩٨٥.
  - الاعلام: الزركلي، خير الدين، ت١٩٧٦، بيروت ١٩٦٩.
    - اعيان الشيعة : محسن الامين ، دمشق .

- الاقتضاب في شرح ادب الكتاب: ابن السّيد البطليوس، عبدالله بن عمد، تا ٥٢١ه، تح مصطفى السقاود. حامد عبدالجيد، القاهرة
- الامالي الشجرية: ابن الشجري، أبو السعادات هبة الله، ت ٢٤٥ه،
   حبدر آباد ١٣٤٩ه.
- إنباه الرواة على انباه النحاة: القفطي، جال الدين على بن يوسف،
   ت ٦٤٦ه، تح أبي الفضل، مط دار الكتب بمصر ١٩٥٥ ١٩٧٣.
- الإنصاف في مسائل الخلاف: الانباري، ابو البركات عبدالرحمن بن محمد، تكون معمد محيي الدين عبدالحميد، مط السعادة بمصر ١٩٦١.

### (-)

- البحر المحيط: ابو حيان الاندلسي، أثير الدين محمد بن يوسف، ت ٧٤٥ه، مط السعادة بمصر ١٩٢٨.
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: الشوكاني ، محمد بن علي ،
   ت ١٢٥٠ه ، مط السعاد بالقاهرة ١٣٤٨ه .
- بصائر ذوي التمييز: الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب،
   ت ۸۱۷هـ، تح محمد علي النجار، القاهرة ۱۹۲۶ ۱۹۶۹.
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : السيوطي ، تح أبي الفضل ، الحلمي بمصر ١٩٦٥ .
- البلغة في تاريخ ائمة اللغة: الفيروز آبادي، تح محمد المصري، دمشق . ١٩٧٢.

#### (T)

- تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، ت٤٦٣ه، مط الساعدة بمصر ١٩٣١.

- تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم: التنوخي، المفضل بن محمد بن مسعر، ت ٤٤٢ه، تحد. عبدالفتاح محمد الحلو، الرياض ١٩٨١.
- التبيان في اعراب القرآن: العكبري، ابو البقاء عبدالله بن الحسين،
   ت ٦٦٦ه، تح البجاوي، البابي الحلبي بمصر ١٩٨٦.
- التبيان في تفسير القرآن: الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن، ت ٤٦٠ هـ، المطبعة العلمية في النجف ١٩٥٧.
- التبصرة في القراءات: القيسي، مكي بن أبي طالب، ت٧٣٥ه، تحد. محيي الدين رمضان، الكويت ١٩٨٥.
- تذكرة الحفاظ: الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد، ت ٨٤٧ه، حيدر آباد الدكن، الهند ١٩٦٨-١٩٧٠.
- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: ابن مالك الطائي ، جمال الدين محمد بن عبدالله ، ت ٩٧٢ هـ ، تح محمد كامل بركات ، مصر ١٩٦٧ .
- تفسير أسماء الله الحسنى: الزجاج، أبو اسحاق إبراهيم بن السري،
   ت ٣١١ه، تح احمد يوسف الدقاق، دمشق ١٩٧٥.
- تفسیر الطبری (جامع البیان): ابو جعفر الطبری، محمد بن جریر،
   ت ۳۱۰هـ، البابی الحلیی بمصر ۱۹۵٤.
- التفسير الكبير (مفاتيح الغيب): الرازي، فخر الدين محمد بن عمر،
   ت ٢٠٦ه، المطبعة البهية المصرية ١٣٥٣هـ ١٣٥٧ه.
- تقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني، تح عبدالوهاب عبداللطيف مصر.
  - تقریب التهذیب: ابن حجر العسقلانی ، حیدر آباد ۱۳۲۰ ه.
- تهذیب الکمال: المُزيّ جال الدین یوسف، ت۷۲۰ه، تحد. بشار عواد معروف، بیروت ۱۹۸۰.
- التيسير في القراءات السبع: أبو عمرو الداني، عثمان بن سعيد ت ٤٤٤ هـ، تح اوتو برتزل، استانبول ١٩٣٠.

- جذوة المقتبس: الحميدي، محمد بن فتوح، ت ٤٨٨ه، تح محمد تاويت الطنجي، مط السعادة بمصر ١٩٥٢.
- الجرح والتعديل: ابن أبي حاتم الرازي، عبدالرحمن بن محمد ت ٣٢٧ه، حيدر آباد.
- جمهرة الامثال: ابو هلال العسكري، الحسن بن عبدالله، ت ٣٩٥هـ تح أبي الفضل وقطامش، مصر ١٩٦٤.
- الجنى الداني في حروف المعاني : المرادي ، حسن بن قاسم ، ت ٧٤٩هـ ،
   تح طه محسن ، مط جامعة الموصل ١٩٧٦ .
- جواهر الادب في معرفة كلام العرب: الاربلي، علاء الدين، ت نحو ٧٤١ . عد. حامد أحمد نيل، القاهرة ١٩٨٤.

#### (4)

- حجة القراءات: أبو زرعة ، عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة ق ٤ ه ، تح سعيد الافغاني ، منشورات جامعة بنغاري ١٩٧٤.
- الحجة للقراء السبعة: ابو على النحوي، الحسن بن عبدالغفار،
   ت ٣٧٧ه، تح بدر الدين قهوجي وبشير جويجاتي، دمشق ١٩٨٤.
- حلية الاولياء: ابو نعيم الاصفهاني ، احمد بن عبدالله ، ت ٤٣٠ هـ ، مط السعادة بمصر ١٩٣٨.
- الحاسة: أبو تمام الطائي، حبيب بن أوس، ت ٢٣١ه، تحد. عبدالله عبدالرحيم عسيلان، الرياض ١٩٨١.

#### (غ)

- خزانة الادب: البغدادي، عبدالقادر بن عمر، ت١٠٩٣ه، تح عبدالسلام محمد هارون، القاهرة ١٩٧٩-١٩٨٦.
- الخصائص: ابن جني، ابو الفتح عثمان، ت٣٩٢ه، تح محمد علي النجار، دار الكتب المصرية ١٩٥٢.

- خصائص العشرة الكرام البررة: الزمخشري، محمود بن عمر، تحد. بهيجة الحسني، بغداد ١٩٦٨.

(4)

- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة : ابن حجر العسقلاني ، تح محمد سيد جاد الحق ، مصر ١٩٦٦ .
- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: السمين الحلبي، أحمد بن يوسف، ت٥٩٨٦ . أحمد محمد الخراط، دمشق ١٩٨٦.
- دقائق التصريف: المؤدب، القاسم بن محمد بن سعيد، ت بعد ٣٣٨ه، تحد. أحمد ناجي القيسي ود. حاتم صالح الضامن ود. حسين تورال، بغداد ١٩٨٧.
  - ديوان أبي النجم العجلي: علاء الدين أغا، الرياض ١٩٨١.
    - دیوان جریر: تح نعان أمین طه، دار المعارف بمصر.
  - ديوان حميد بن ثور: تح الميمني، مط دار الكتب المصرية ١٩٥١.
- - ديوان الشماخ: تح صلاح الدين الهادي ، دار المعارف عصر ١٩٦٨.
    - ديوان الفرزدق: تح عبدالله الصاوي، القاهرة ١٩٣٦.
      - دیوان کثیر: تحد. احسان عباس، بیروت ۱۹۷۱.
    - دیوان لبید بن ربیعة: تحد. احسان عباس، الکویت ۱۹۶۲.
  - ديوان الهذليين: مصوّرة عن طبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ١٩٦٥.

# (c)

- رسالة الملائكة : أبو العلاء المعري ، أحمد بن عبدالله ، ت ٤٤٩ ه ، تح محمد سليم الجندي ، بيروت .
- رصف المباني في شرح حروف المعاني: المالتي، أحمد بن عبدالنور،ت ٧٠٢ هـ، أحمد محمد الخراط، دمشق ١٩٧٥.

روضات الجنات: الخوانساري، محمد باقر الموسوي، ت ۱۳۱۳ ه.،
 طهران ۱۳۲۷ ه.

# **(i)**

- الزاهر في معاني كلمات الناس: ابن الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم،
   ت ٣٢٨ هـ، تحد. حاتم صالح الضامن، بيورت ١٩٧٩.
- الزينة في الكلمات الاسلامية العربية: أبو حاتم الرازي، أحمد بن حمدان، ت ٣٢٢ ه، تح حسين بن فيض الله الهمداني، القاهرة 190٧ ١٩٥٨.

## (w)

- السبعة في القراءات: ابن مجاهد، أبو بكر أحمد بن موسى، ت ٣٢٤ هـ، تحد. شوقي ضيف، دار المعارف بمصر ١٩٨٠.
- سرصناعة الإعراب: ابن جني ، تحد. حسن هنداوي ، دمشق ١٩٨٥.
- سفر السعادة وسفير الإفادة: علم الدين السخاوي، علي بن محمد، ت ٦٣٤ هـ، تح محمد أحمد الدالي، دمشق ١٩٨٣.
- السيرة النبوية: ابن هشام الجميري، عبدالملك، ت ٢١٣ هـ، تح السقا وآخرين، الحلبي بمصر ١٩٥٥.

## (並

- شأن الدعاء: الخطابي ، حمد بن محمد ، ت ٣٨٨ ه ، تح أحمد يوسف الدقاق ، دمشق ١٩٨٤ .
- شرح التسهيل: ابن مالك الطائي، تحد. عبدالرحمن السيد، مصر ١٩٧٤ (الجزء الأول فقط).
- شرح الشافية: رضي الدين الاسترابادي، ت ٦٨٨ هـ، تحد محمد نور الحسن وآخرين، القاهرة ١٣٦٥ ١٣٥٨ هـ.

- شرح شعلة على الشاطبية: شعلة الموصلي، محمد بن أحمد، ت ٢٥٦ ه، مصر.
- شرح الكافية: رضي الدين الاسترابادي، تحد. يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قاريونس، ليبيا ١٩٧٨.
  - شعر الاحوص: عادل سلمان، القاهرة ١٩٧٠.
- شعر بشر بن منقذ (الأعور الشني): ضياء الدين الحيدري، بغداد ١٩٧٥.
- شعر مزاحم العقيلي: د. نوري حمودي القيسي ود. حاتم صالح الضامن، القاهرة ١٩٧٦. (مستل من مجلة معهد المخطوطات م ٢٢ جـ
   ١).
- شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح: ابن مالك الطائي، تحد. طه محسن، بغداد ١٩٨٥.

## (ص)

- الصحاح: الجوهري، اسماعيل بن حاد، ت ٣٩٣ ه، تح أحمد عبدالغفور عطار، القاهرة ١٩٥٦.

# (ض)

ضرائر الشعر: ابن عصفور الاشبيلي، علي بن مؤمن، ت ٦٦٩ ه.
 تح السيد ابراهيم أحمد، بيروت ١٩٨٠.

## (b)

- طبقات المفسرين: الداوودي، محمد بن علي، ت ٩٤٥ ه، تح علي
   محمد عمر، القاهرة ١٩٧٢.
  - طبقات المفسرين: السيوطي، تح علي محمد عمر، القاهرة ١٩٧٦.

طبقات النحويين واللغويين: أبو بكر الزبيدي، محمد بن الحسن، ت
 ۳۷۹ هـ، تح أبي الفضل، دار المعارف بمصر ۱۹۷۳.

# (4)

- ـ عبث الوليد: أبو العلاء المعري ، تح نادية على الدولة ، دمشق.
- العققة والبررة: أبو عبيدة، معمر بن المثنى، ت نحو ٢١٠ هـ،
   تح عبدالسلام هارون (نشر في نوادر المخطوطات ج ٢) القاهرة ١٩٥٤.
- العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي، ت ١٧٠ هـ، تحد. مهدي المخزومي ود. ابراهيم السامرائي، بغداد ١٩٨٠ ١٩٨٥.

# (غ)

غاية النهاية في طبقات القراء: ابن الجزري، محمد بن محمد، ت ٨٣٣
 ه، تح برحستراسر وبرتزل، القاهرة ١٩٣٢ – ١٩٣٥.

## (E)

- الفرق بين الفرق: البغدادي، عبدالقاهر بن طاهر، ت ٤٢٩ ه،
   تحدد محي الدين عبدالحميد، مط المدني بمصر.
- الفهرست: ابن النديم، محمد بن اسحاق، ت ۳۸۰ ه، تح رضا
   تحدد، طهران ۱۹۷۱.
- فهرسة مارواه عن شيوخه: ابن خير الاشبيلي، أبو بكر محمد،
   ت٥٧٥ه، بيروت ١٩٦٢.

#### ((ق)

قلائد العقیان: الفتح بن خاقان، ت۲۹۰ه، مصورة عن طبعة
 باریس، تونس ۱۹۶۹.

- الكتاب: سيبويه، عمروبن عثان، ت ١٨٠ه، بولاق ١٣١٦ ١٣١٦ ه.
  - -الكشاف: الزمخشري، مط الحلبي بمصر ١٩٥٤.
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة،
   ت١٠٦٧هـ، استانبول ١٩٤١.
- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها :مكي بن أبي طالب القيسي ، ت ٤٣٧ هـ ، تح محيي الدين رمضان ، دمشق ١٩٧٤ .
  - اللامات: الزجاجي، تحد. مازن المبارك، دمشق ١٩٨٥.
- اللامات: الهروي، علي بن محمد، ت٥١٥ه، تحد، أحمد عبدالمنعم أحمد، القاهرة ١٩٨٤.

#### (4)

- المبسوط في القراءات العشر: ابن مهران الأصبهاني ، أحمد بن الحسين ،
   ت ۳۸۱هد ، تح سبيع حمزة حاكمي ، دمشق ۱۹۸۲.
- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها: ابن جني، تح
   النجدي والنجار وشلمي، القاهرة ١٩٦٦ ١٩٦٩.
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية الغرناطي ، عبد الحق ،
   ت ٥٤١ه ، تح أحمد صادق الملاح ، القاهرة ١٩٧٤.
- المحكم والمحيط الأعظم: ابن سيده، علي بن اسماعيل، ت٤٥٨ه،
   البابي الحلبي بمصر ١٩٥٨..
- مختصر في شواذ القرآن: ابن خالويه، الحسين بن أحمد، ت٠٧٠ه،
   تح. برجستراسر، المطبعة الرحانية بمصر ١٩٣٤.
  - المخصص: ابن سيده، بولاق ١٣١٨ ه.
- مرآة الجنان: اليافعيي ، عبدالله بن أسعد ، ت٧٦٨هـ ، بيروت ١٩٧٠.

- مراتب النحويين: أبو الطيب اللغوي، عبد الواحد بن علي،
   ت ٣٥١هـ، تح أبي الفضل، مصر ١٩٥٥.
- مشارق الأنوار عن صحاح الآثار: القاضي عياض بن موسى اليحصبي،
   ت ٤٤٥ه، تح البلعمشي أحمد يكن، المغرب ١٩٨٢.
- مشكل اعراب القرآن: مكي بن أبي طالب، تحد. حاتم صالح الضامن، بيروت ١٩٨٤.
  - المعارف: ابن قتيبة، تحد. ثروة عكاشة، دار المعارف بمصر ١٩٦٩.
- معاني القرآن: الأخفش: سعيد بن مسعدة، ت ٢١٥ه. تحد. فائز فارس، الكويت ١٩٧٩.
- معاني القرآن: الفرّاء، يحيي بن زياد، ت ٢٠٧ه، ج ١ تح أحمد يوسف نجاتي ومحمد على النجار، مط دار الكتب المصرية ١٩٥٥.
- معاني القرآن وأعرابه: الزجاج، تحد. عبدالجليل عبده شلبي، القاهرة ۱۹۷۳ - ۱۹۷۷.
  - معجم الأدباء: ياقوت الحموي ، ت ٢٢٦هـ مط دارالمأمون بمصر ١٩٣٦.
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبدالباقي، دار مطابع الشعب.
- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: الذهبي، تح بشار عواد
   معروف وشعيب الأرناؤوط وصالح مهدي عباس، بيروت ١٩٨٤.
- مغني اللبيب: ابن هشام الأنصاري ، عبدالله بن يوسف ، ت ٧٦١ه ،
   تحد. مازن المبارك ومحمد علي حمدالله ، لبنان ١٩٦٤ .
- الملل والنحل: الشهرستاني، محمد بن عبدالكريم، ت ٥٤٨ه، تح عبدالعزيز محمد الوكيل، القاهرة ١٩٦٨.
- الممتع في التصريف: ابن عصفور ، تحد. فخرالدين قباوة ، حلب
- منثور الفوائد: الأنباري، تحد. حاتم صالح الضامن، بيروت ١٩٨٣.

- المنصف: ابن جني، تح ابراهيم مصطفى وعبدالله أمين، مصر
   ١٩٦٠ ١٩٥٥.
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: الذهبي، تح البجاوي، البابي الحلبي بمصر.

#### (U)

- نتائج الفكر: السهيلي، عبدالرحمن بن عبدالله، ت٥٨١ه، تحد.
   محمد ابراهيم البنا، مصر ١٩٨٥.
- النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي، جال الدين يوسف، ت ٨٧٤ه،
   مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية.
  - نزهة الألباء: الأنباري، تح أبي الفضل، مط المدني بمصر.
- نكت الهميان في نكت العميان: الصفدي، خليل بن أبيك،
   ت ٧٦٤هـ، القاهرة ١٩١١.
- نور القبس من المقتبس: الحافظ اليغموري، يوسف بن أحمد، ت ٦٧٣هـ، تح زلهايم، مط الكاثوليكية، بيروت ١٩٦٤.

#### (9)

- وفيات الأعيان: ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمد، تحد، عمد، تحد. احسان عباس، دار الثقافة، بيروت.

|  |  | , |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

# كشف الأسرار في رسم مصاحف الأمصار للسمرقندي



# بسم الله الرحمن الرحيم

#### المقدمة:

لم يترك الدارسون جانبا يتعلق بالقرآن الكريم إلا درسوه وألفوا فيه ، ومن الجوانب التي تخص بحثنا ما يتعلق برسم المصحف الشريف.

ومن الاسباب التي دفعت الى التأليف في هذا الموضوع أن كثيرا من هجاء الكلمات في المصحف قد جاءت على اكثر من صورة ، على ما كان شائعا من قواعد الهجاء آنذاك ، فمال الناس الى توحيد هذه القواعد وتقديم أسلوب أيسر للكتابة ، ورأوا ان مطابقة الخط للفظ هو الأصل في الكتابة . ولكن نساخ المصاحف ظلوا حريصين على الرسم الذي جاء في المصاحف ، وأدى هذا الحرص الى الحفاظ على رسم الكلمات على صورتها القديمة .

لذا فقد اتجه علماء القراءات الى حصر الكلمات التي جاءت في المصحف مكتوبة بصورة تخالف ما اصطلح عليه الناس، وجاءت مؤلفاتهم في رسم المصحف، وقد حفظت لنا الصورة التي خط بها المصحف منذ نزوله.

ومن هؤلاء المؤلفين حسب ترتيبهم الزمني :

١ – عبدالله بن عامر البحصبي، ت١١٨ هـ .

٢-يحيي بن الحارث الذماري ، ت١٤٥ ه .

٣-حمزة بن حبيب الزيات، ت١٥٦ه.

٤ – الكسائي على بن حمزة ، ت ١٨٩ هـ .

<sup>(</sup>١) الفهرست ٣٩.

<sup>(</sup>٢) الفهرست ٣٩.

<sup>(</sup>٣) الفهرست ٣٩.

<sup>(</sup>٤) الفهرست ٣٩.

٥-الغازي بن قيس الأندلسي، ت١٩٩ هـ .

٦ – الفراء يحيي بن زياد ، ٢٠٧ هـ .

٧-خلف بن هشام، ت٢٢٩ هـ.

 $\Lambda$ ابو المنذر نصير بن يوسف ، ت نحو  $\Lambda$  ه .

٩ – محمد بن عيسي بن رزين الاصبهاني ، ت ٢٥٣ هـ .

١٠-أبو حاتم السجستاني سهل بن محمد، ت ٢٥٥ هـ .

١١ – أحمد بن ابراهيم الوراق ، تنحو ٢٧٠ ه.

١٢ - أبو بكر محمد بن القاسم الانباري ، ت٣٢٨ه.

١٣ – محمد بن الحسن المشهور بابن مقسم العطار، ت٢٥٤هـ .

١٤ – أبو بكر محمد بن عبدالله بن أشته الاصبهاني ، ت٣٦٠هـ .

١٥ - أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران ، ت ٣٨١ه.

١٦ – احمد بن عار المهدوي، ت بعد ٢٠٠ ه.

١٧ - مكي بن أبي طالب القيسي، ت٢٧٠ ه.

١٨ – أبو عبدالله محمد بن يوسف بن معاذ الجهني، ت نحو ٤٤٢ هـ .

(٥) المقنع ٢٢.

(٦) الفهرست ٣٩.

(٧) الفهرست ٣٩.

(٨) المقنع ٢٣.

(٩) معرفة القراء الكبار ٢٢٣.

(١٠) معجم الادباء ٢١/١١، انباه الرواة ٢٢/٢.

(١١) الفهرست ٣٩.

(١٢) طبقات المفسرين ٢٢٩/٢.

(١٣) معجم الادباء ١٥٣/١٨ ، بغية الوعاة ٩٠/٠ .

(١٤) غاية النهاية ١٨٤/٢.

(١٥) النشر ١٢٨/٢.

(١٦) طبع كتابه .

(١٧) معجم الأدباء ١٧٠/١٩.

(١٨) وصل البنا. وهو تحت الطبع بتحقيق د. غانم قدوري.

١٩ – أبو عمرو الداني عثمان بن سعيد ، ت ٤٤٤ هـ .

٢٠- أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي، ت٢٩٩هـ.

٢١ - أبو محمد عبدالله بن سهل بن يوسف، ت ٤٨٠هـ.

۲۲ - سليمان بن نجاح الأندلسي ، ت٤٩٦ه.

٢٣ – أبو الحسن علي بن محمد المرادي، ت٣٣٥هـ.

٢٤ - أبو العلاء الحسن بن احمد الهمداني العطار، ت ٥٦٩ هـ .

٢٥ – الشاطبي القاسم بن فيره ، ت ٥٩٠ هـ . وعلى قصيدته شروح كثيرة .

٢٦ - أبو طاهر العقيلي اسماعيل بن ظاهر، ت ٦٢٣ هـ.

٢٧ – ابن وثيق الاندلسي ابراهيم بن محمد، ت ٦٥٤ هـ .

٢٨ – الخراز محمد بن محمد الشريشي، ت ٧١٨ هـ. وعلى قصيدته شروح
 كثيرة.

٢٩ - ابن البناء احمد بن محمد المراكشي، ت ٧٢١ هـ.

٣٠ - الجعبري برهان الدين ابراهيم بن عمر، ت ٧٣٢ هـ.

٣١- السمرقندي محمد بن محمود، ت نحو ٧٨٠ ه.

(١٩) طبع كتابه.

(٢٠)طبع اخيراً.

(٢١) معجم المؤلفين ٢/٦.

(٢٢)معرفة القراء الكبار ٢٥١.

(۲۳ )رسم المصحف ۱۷۹.

(۲٤) النشر ۲/۸۲۸.

(٢٥) طبعت قصيدته اكثر من مرة.

(٢٦) وصل الينا.

(٢٧) وصل البنا، وهو تحت الطبع بتحقيق د. غانم قدوري.

(٢٨) طبعت قصيدته الموسومة بـ (مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن).

(٢٩) وصل الينا.

(٣٠) وصلت قصيدته الينا.

(٣١) وصل البنا، وهو موضوع بحثنا.

وبالاضافة الى هذه المؤلفات الخاصة بالرسم فقد افرد لها علماء كثيرون أبواباً وفصولا في كتبهم ، منهم :

- ابن أبي داود السجستاني (ت ٣١٦ هـ) في كتابه: المصاحف.

- ابن الانباري أبو بكر محمد بن القاسم (ت ٣٢٨ هـ) في كتابه: إيضاح الوقف والابتداء.

- الزركشي (ت ٧٩٤ هـ) في كتابه : البرهان في علوم القرآن.

- الجزري (ت ٨٣٣ هـ) في كتابه: النشر في القراءات العشر.

- السيوطي (ت ٩١١ هـ) في كتابه: الاتقان في علوم القرآن.

- القسطلاني (ت ٩٢٣ هـ) في كتابه: لطائف الاشارات.

الدمياطي (ت ١١١٧ هـ) في كتابه: اتحاف فضلاء البشر.
 اما المحدثون فلعل أهم ما افردوه في رسم المصحف:

- رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات: د. عبدالفتاح شلبي.

- رسم المصحف، دراسة لغوية تاريخية ؛ غانم قدوري حمد، وهوكتاب نفيس في بابه، وقد افدنا منه كثيراً.

# السمرقندي وكتاب كشف الأسرار

## المؤلف:

محمد بن محمود بن محمد بن أحمد ، شمس الدين السمرقندي ، عالم بالقراءات ، أصله من سمرقند ، ومولده بهمذان ، وإقامته ببغداد ، توفي نحو سنة ٧٨٠ هـ .

ومن تآليفه:

١ – الصنائع : مخطوط .

٢ – العقد الفريد في نظم التجريد: مخطوط.

٣- القراءات السبع: مخطوط.

٤ - كشف الاسرار في رسم مصاحف الامصار: وهو كتابنا هذا وسيأتي الحديث عنه.

٥ - المبسوط في القراءات السبع : مخطوط (ۄ) .

(٥) ينظر في ترجمته :

غاية النهاية ٢/٠٢٠.

كشف الظنون ۱۱۵۲، ۱۰۸۲. هدية العارفين ۱۰۶/۲.

الأعلام ٧/٩٠٩.

معجم المؤلفين ١٢ / ٤.

# كشف الأسرار في رسم صاحف الأمطار

# قسم المؤلف كنايه هذا على خمسة وعشربين بابا هير:

الباب الاول: في ذكر من جمع القرآن في المصاحف.

الباب، الثاني: في حذف الألف في كلمات تحمل عليها أمثالها مرتبة على ترتيب -روث الهجاء.

الباب الثالث: في حذف الألف عما لم تحمل عليه أمثالها من أول القرآن الى آخره.

الباب الرابع: في اثبات الالف على اللفظ والمعنى.

الباب الخامس: فها زيدت فيه الالف.

الباب السادس: فيما رسم بالالف من ذوات الياء.

الباب السابع: فيما رسم بالياء من ذوات الواو لمعنى.

الباب الثامن: فيما رسمت الالف واواً.

الباب التاسع: فيما حذفت منه الياء اجتزاء بكسر ما قبلها.

الباب العاشر: في حذف احدى الياءين.

الباب الحادي عشر: فيما رسم بإثبات الياء على الاصل.

الباب الثاني عشر: فيما زيدت فيه الياء.

الباب الثالث عشر: فيما رسمت بالياء صورة الهمزة على مراد التليين.

الباب الرابع عشر: فيما حذف منه الواو اكتفاء بالضمة او لمعنى آخر.

الباب الخامس عشر: في حذف احدى الواوين.

الباب السادس عشر: فيما زيدت فيه الواو.

الباب السابع عشر: فيما رسمت بالواو والالف صورة الهمزة.

الباب الثامن عشر: في حذف شكل الهمزة.

الباب التاسع عشر: في صورة الهمزة ألفاً أو واواً أو ياءً.

الباب العشرون: في حذف احدى اللامين.

الباب الحادي والعشرون: في اثبات اللامين.

الباب الثاني والعشرون: في رسم هاء التأنيث تاء على الاصل او على مراد الوصل.

الباب الثالث والعشرون: في القطع والوصل.

الباب الرابع والعشرون: في أتفاق مصاحف الامصار من أنواع مختلفة.

الباب الخامس والعشرون: فيما اختلف فيه مصاحف الحجاز والعراق والشام المنتسخة من الإمام بالزيادة والنقصان.

\* \* \*

ومن هذا يتضح ان المؤلف اقتصر في كتابه هذا على وصف رسم الكلمات في الغالب، ونهج في كتابه (المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الامصار). وحذف الاسانيد وقسما من الروايات.

ولالقاء الضوء على هذا الكتاب قمنا بتحقيق بابين منه هما:

الباب الاول: في ذكر من جمع القرآن في المصاحف.

والباب الثاني والعشرون: في رسم هاء التأنيث تاء على الاصل او على مراد الوصل.

وقد اتبعنا في التحقيق طريقة النص المختار رغبة في أن يظهر النص في أقصى درجة ممكنة من الكمال مع التقيد بقواعد التحقيق العلمي المعروفة.

وكان اعتمادنا في التحقيق على ثلاث نسخ مخطوطة :

الأولى: نسخة مكتبة الاوقاف العامة في الموصل:

وهي أجود النسخ وقد نقلت عن نسخة بخط المؤلف، وتاريخ نسخها سنة ٧٨٨ هـ . وهـي في مجموع رقمه ٢٧/٢، وتبدأ بالورقة ١٩٢ آوتنتهـي بالورقة ٢٠٤ آ. وقد صورها لي مشكورا تلميذي النجيب حازم سعيد.

الثانية: نسخة مكتبة الاوقاف العامة ببغداد:

وتقع في ٢٨ ورقة ، وهي ضمن مجموع رقمه ٢/٥٠٥ . وقد قدمها لي مشكورا أخي الكريم د. غانم قدوري.

الثالثة: نسخة جامعة الملك سعود بالرياض:

وهي نسخة فيها نقص وكتبت بخطوط مختلفة ، رقبها ٣/٢٤٨٤ م ، وتبدأ من الورقة ١٠٠ وتنتهي بالورقة ١١٣ من هذا المجموع . وقد صورها لي مشكورا أخي الكريم د . صالح بن حسين العائد . وقد أرفقنا ببحثنا هذا صور الصحفتين الاولى والاخيرة من هذه النسخ الثلاث .

والله أسأل ان يكون عملي هذا خالصا لوجهه أنه نعم المولى ونعم النصير.

\* \* \*

عبد الحرف المن والرضو ال

الصفحة الاولى من نسخة مكتبة الاوقاف في الموصل

المالحفظة الشيخ داف أفر المتمن عمل ويتان فيان وصالة عداما معالع المُنتِقَا وَفُولِنُوهُ اعِصورة والمِن أوا ترج رُسمَا الْمُنتِق رُدُون عَيْرها ملا يعز فَكُنْتُ تَظُلِلاتُ وَاحْيَا صَالَيَ لَهُ لِلْسِيدِ وَتَبَتَّ غِنْكُ أَنَّ هِنْ لِدُونِكُ مَرْعَيْدً عزوب ومنزلة ومن سوالسط السعاق مسوعة وعارات جعها فيصعوا على للالف متر به باعادة الكلية مريز وفي در ذلك كذك س التختليط والعي وللرسو وفعرقها فيالمصاحف فجاات ثبت في مضاحدة فر في بعضها لك تفظها لا مَذُ كما رّلُتُ مزعنه إلى عزّرِجه الرعيكِ ما بُعَتُ مزيسَ الله صح الدعليا والداعار الدروا واعيس والعالمين ويط الله على تبعال متح في آدا طبين الما وجعين تركتاك شفكاس لدف رسرمصا حفايلا بصارفي خابير الإياز والاختصارعلى والضعف الخفاحج عيا دارراللطف عدار ورعد وزهد كافظ صلي السلطانية غرة محمر للسرار لسنه تمانفتانس حامدًا ومصلّناوسمًا

الصفحة الاخبرة من نسخة مكتبة الاوقاف في الموصل

عركته من عباري لحفظ كناية الحبيد وخطا عم دلانهم كنّا ب لوح واسرا الله

الصفحة الاخيرة من نسخة جامعة الملك سعود

الله المعالما الما المعالم الما المعالم الما المعالم الما المعالم الما المعالم الما المعالم ا

الصفحة الاولى من نسخة جامعة الملك سعود

ربالعادكر الوجرعمدين محمودين محدالفار كالشرازي

الصفحة الاولى من نسخة مكتبة الاوقاف في بغداد

الميم ترني و في مرد الككذاكم التخليط التغير المرسوم فغرقها في المصحف فجات مثبتة وبعضها محذوفة في هبها كلي تحفظها الامة كانزلت من عند الدعر وظر وعلى معت من دسول لدم و البديم البيس

منا بالغالطان

الصفحة الاولى من نسخة مكتبة الاوقاف في بغداد

## الباب الأول في ذكر من جمع القرآن في المصدف(\*)

رُويَ باسناد صحيح عن زيد بن ثابت (١): أنّ عمرَ بن الخطّاب جاء الى أبي بكر، رضي الله عنها، فقال: إنّ القتلَ قد أسرعَ في قَرَأَةِ القرآن أيام الممامةِ، وقد خشيتُ أنْ يهلكَ القرآن فاكتبهُ ، فقالَ أبو بكر: فكيفَ نصنع بشيءٍ لم يأمرنا فيه رسول الله ، عَيَالِيَّهِ ، بأمرٍ ولم يعهد إلينا عهداً ؟ فقالَ عمر، رضي الله عنه: افعُلْ فهو و الله حيرٌ. فلم يَزَلُ عمرُ يأتي أبا بكرٍ ، رضي الله عنها ، حتى أرى الله بكر مثل الذي رأى عمرُ.

قالَ زيدٌ: فدعاني أبو بكر فقالَ: إنَّكَ رجلٌ شابُّ قد كنتَ تكتبُ الوَحْيَ لرسولِ اللهِ ، عَيِّلِكُمْ ، فاجمع القرآن واكتبهُ. قالَ زيدٌ لأبي بكر: كيفَ تصنعونَ بشيءٍ لم يأمركم فيه رسولُ اللهِ ، عَيِّلِكُمْ ، بأمر ، ولم يعهد إليكم فيه عَهْداً ؟ قال : فلم يَزَلُ أبو بكر ، رضي الله عنه ، يقولُ حتى أراني الله مثل الذي رأى أبو بكر وعمرُ ، رضي الله عنها ، والله لوكلفوني ثقلَ الجبالِ لكانَ أيسرَ من الذي كلفوني . قالَ : فجعلتُ أتتبعُ القُرآن في صدورِ الرجالِ ومن الرِّقاعِ ومن الأضلاعِ ومن العُسُب. قالَ : ففقدتُ آيةً كنتُ أسمعُها من رسولِ اللهِ ، صلّى الله عليه وسلّم ، لم أجدها عند أحدٍ فوجدتُها عند رجلٍ مِن الأَنصارِ (٢) : «مِن المؤمنينَ رجالٌ صَدَقوا عاهدوا الله عليه فمنهم مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ومنهم مَنْ ينتظر وما بَدّلوا رجالٌ صَدَقوا عاهدوا الله عليه فمنهم مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ومنهم مَنْ ينتظر وما بَدّلوا

 <sup>(•)</sup> ينظر في جمع القرآن:

صحيح البخاري ٢/٥٢٦، المصاحف ٥، الفهرست ٢٧، المرشد الوجيز ٤٨ – ٧٦، البرهان ١/ ٢٣٣، عمد القارئ. ١٦/٢٠، الاتقان ١٦٤١١.

<sup>(</sup>١) صحابي، ت ٤٥ه. (أسد الغابة ٢٧٨/٢، الاصابة ٢/٢٥٥).

٢) خزيمة بن ثابت الانصاري.

تبْديلاً » (٣) ، فألحقتُها في سورتها ، فكانتْ تلكَ الصحفُ عند أبي بكرٍ ، رضي اللهُ عنه ، حتى مأتَ ، ثم اللهُ عنه ، حتى ماتَ ، ثم كانَتْ عند عمرَ ، رضي اللهُ عنه ، حتى مأتَ ، ثم كانت عند حَفْصَة (٤) .

وعن أنسِ بنِ مالك (٥) : أنَّ حذيفة بنَ المانِ (١) قَدِمَ على عثمان ، رضي الله عنه . وكانوا يقاتلونَ على مرج ارمينية فقالَ حُذَيْقة لعثمان : ياأمير المؤمنين إني قد سمعتُ الناسَ اختلفوا في القرآنِ اختلاف اليهودِ والنصارى حتى أنّ الرجل ليقوم فيقول : هذه قراءة فلانٍ ، فأرسل عثمان الى حَفْصة أن ارسلي إلينا بالصحفِ فننسخها في المصاحفِ ثمّ نردّها اليك . قالَ : فأرسلتُ إليه بالصحفِ . قال : فأرسلَ عثمان الى زيد بن ثابت والى عبدالله بن عمرو بن بالعاص (٧) والى عبدالله بن الزّبير (٨) وإلى ابن عباس (١) وإلى عبدالرحمن بن العاص (١١) ، رضي الله عنهم ، فقال : انسخوا هذهِ الصحف في الحارث بن هشام (١١) ، رضي الله عنهم ، فقال : انسخوا هذهِ الصحف في مصحفِ واحداٍ ، وقالَ للتَّفر القرشيين : إنْ اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فا كتبوا على لسانِ قُريشٍ ، فإنمّا نزلَ بلسانِ قريش . قالَ زيدٌ : فجعلنا نختلفُ في الشيءِ من غمع أمرنا على رأي واحدٍ . فاختلفوا في (التابوت) ، فقالَ زيدٌ : التابوة : . وقالَ النَّفرُ القرشيون : التابوت . قالَ : اكتبوا : التابوت ، بالتاء ، فإنما أنزِلَ وإلى ، حتى رفعنا إلى عثمانَ ، فقالَ عثمانُ : اكتبوا : التابوت ، بالتاء ، فإنما أنزِلَ المن رسولِ الله ، صلى القرآنُ على لسانِ قريش . قال زيدٌ : فذكرتُ آيةٌ سمعتها من رسولِ الله ، صلى القرآنُ على لسانِ قريش . قال زيدٌ : فذكرتُ آيةٌ سمعتها من رسولِ الله ، صلى

<sup>(</sup>٣) الأحزاب ٢٣.

 <sup>(</sup>٤) بنت عمر بن الخطاب، زوج الرسول (ص)، توفيت في خلافة عثمان (رض). (المحبر ٨٣،
 الاستيماب ٤/٢٦٠).

<sup>(</sup>٥) خادم الرسول، ت ٩٣هـ. (اسد الغابة ١٥١/١، الاصابة ١٢٦/١).

<sup>(</sup>١) صحابي، ت٣٦ه. (اسد الغابة ١/٢٦٨، الاصابة ٢/٤٤).

<sup>(</sup>٧) كذا، وفي المصادر سعيد بن العاص، وعبدالله صحابي، ت ٦٥ هـ. (حلية الاولياء ٢٨٣/١، أسد الغانة ٣٤٩/٣).

<sup>(</sup>٨) ابن العوام، ت٧٣هـ. (أسد الغابة ٢٤٢/٣، فوات الوفيات ١٧١/٢).

<sup>(</sup>٩) عبدالله، صحابي، ت٦٦هـ. (المعارف ١٢٣، نكت الهميان ١٨٠).

<sup>(</sup>١٠) تابعي، ت٤٣ه. (الاستيعاب ٨٥٧، تهذيب التهذيب ٦/١٥٦).

الله عليه وسلم، لم أجِدُها عندَ أحَدِ حتى وجدتُها عندَ رجل من الانصار، خُزَيْمةَ بن ثابت (١١): «لقد جاءَكم رسولٌ من أنفُسكُم عزيزٌ عليه ماعَنِتُم حَرِيصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيمٌ» (١٢).

قالَ انَسٌ: فَرَدَّ عَبَانُ الصحف الى حَفْصَة ، وألتى ماسوى ذلكَ من المصاحفِ. وعن هشام بن عروة (١٣) عن أبيه: أنْ أبا بكر الصِّدِّيق أوَّلُ مَنْ جَمَعَ القرآن في المصاحف حينَ قُتِلَ أصحابُ اليمامةِ ، وعثمان الذي جمعَ الصاحف على مصحفٍ واحدٍ.

وعن سُوَيْدِ بنِ غَفَلَة (١٤) قال : قالَ عليٌّ ، رضي اللَّهُ عنه : لو وُلِّيتُ لفَعَلْتُ فِي المصاحفِ الذي فَعَلَ عثمان ، رضي اللَّه عنه .

وعن أنس بن مالك ، قال : اختلف المتعلمون في القرآنِ حتى اقتتلوا ، وكانَ بينهم قتالٌ . فبلغ ذلك عثمانَ ، رضي اللهُ عنه ، فقالَ : عندي تختلفون وتكذبون وتلحنون فيه يا أصحاب محمد اجتمعوا فاكتبوا للناس إماماً يجمعهم ، وكانوا في المسجد فكثروا ، وكانوا إذا تماروا في الآية يقولون : إنّهُ أقْراً رسولُ اللهِ ، صلّى اللهُ عليه وسلّم ، هذه الآية فلان بن فلان ، وهو على رأس أميالٍ من المدينة ، فبعث اليه من المدينة فيجيء فيقولون : كيفَ أقْراك رسولُ اللهِ ، صلّى الله عليه وسلّم ، آية كذا وكذا ؟ فيقول : كذا وكذا ، فيكتبون كما قال .

وأكثرُ العلماء على أنَّ عثمان بن عفّان ، رضي الله عنه ، لمّا كتب المصحفَ جعله على أربع نسخ ، وبعثَ الى كلِّ ناحيةٍ من النواحي بواحدةٍ منهنّ ، فوَجَّهَ

<sup>(</sup>١١) صحابي، ت ٣٧ه (الاصابة ٢٧٨/٢، تهذيب التهذيب ١٤٠/٣).

<sup>(</sup>١٢) التوبة ١٢٨.

<sup>(</sup>١٣) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، تابعي، ١٤٦هـ. (تاريخ بغداد ٣٤/١٤، تذكرة الحفاظ ١٤٤).

<sup>(</sup>١٤) في الأُصُول الثلاثة : علقمة . والصواب ما أثبتنا . وسويد بن غفلة ، ت نحو سنة ٨٠ هـ . (الاصابة ٣/ ٢٢٧ ، تهذيب التهذيب ٤/ ٢٧٨). والرواية في المرشد الوجيز ٣٣ .

الى الكوفة احداهُنَّ، والى البصرةِ أُخرى، والي الشامِ الثالثةَ، وأَمْسَكَ عندَ نَفْسِهِ واحدةً.

وقد قِيلَ: إِنَّه جعله سبعَ نُسَخِ، ووَجَّه من ذلك أيضاً نسخةً الى مكَّةَ، ونسخةً الى الله الله الله الله البحرين. والأوَّلُ أصَّحُّ، وعليهِ الأُمَّةُ.

وسُئِلَ مالكُ (١٥) ، رحمه الله : هل يُكتبُ المصحفُ على ما أُخَذَتْهُ الناسُ من الهجاء؟ فقالَ : لا ، إِلاَّ على الكتبة الأولى ، ولا مخالفة له في ذلكَ من علماءِ الأُمَّة.

<sup>(</sup>١٥) مالك بن أنس، أحد الائمة الاربعة عند أهل السنة، ت ١٧٩ هـ. (الانتقاء ٩، طبقات الحفاظ

# الباب الثاني والعشرون

في رسم هاء التأنيث تاء على الأصل وعلى مراد الوصل.

(الرحمة): بالهاء، إلا في سبعة مواضع:
وفي البقرة: «أولئك يرجون رحمت الله» (٢١٨)
وفي الأعراف: «إنّ رحمت الله قريبٌ من المحسنين» (٥٦)
وفي هود: «رحمت الله وبركاته» (٧٧)
وفي مريم: « ذِكْرُ رَحْمتِ ربِّكَ عَبْدَهُ زكريا» (٢)
وفي الروم: «فانظر الى آثارِ رَحْمُتِ الله» (٥٠)
وفي الزخرف: «أهُمْ يقسمون رحمتَ ربِّكَ» (٣٢)

(النَّعْمَةُ): بالهاءَ، إِلاَّ أُحدَ عَشْرَ حَرَفاً:
في البقرة: «واذكروا نِعْمَتَ اللهِ عليكم »(٢٣١)
وفي آل عمران: «واذكروا نِعْمَتَ اللهِ عليكم إِذْ كنتم »(١٠٣)
وفي المائدة: «واذكروا نِعْمَتَ اللهِ عليكم إِذْ هم قوم »(١١)
وفي ابراهيم: «ألمُ تَرَ الى الذين بدّلوا نِعْمَتَ اللهِ كفراً»(٢٨)
وفيها: «وإِنْ تعدّوا نِعْمَتَ اللهِ لا تحصوها »(٣٤)
وفيها: «يعرفون نِعْمَتَ اللهِ هم يكفرون »(٧٧)
وفيها: «يعرفون نِعْمَتَ اللهِ شُمَّ ينكرونَها»(٨٣)
وفيها أيضاً: «واشكروا نِعْمَتَ اللهِ »(١١٤)
وفي الحان: «في البحر بنِعمتِ اللهِ »(١١٤)
وفي فاطر: «اذكروا نِعْمَتَ اللهِ عليكم »(٣).

(السُّنَّةُ): بالهاء، إلاّ خمسة مواضع: في الأنفال : « فقد مَضَتْ سُنَّتُ الأولين » (٣٨) وفي فاطر ثلاثة : ﴿ إِلا سُنَّتَ الأولينَ فلنْ تَجِدَ لسُنَّتِ اللَّهِ تبديلاً ولنْ تَجِدَ لسُنَّتِ اللهِ تحويلا » (٤٣) وفي المؤمن: «سُنَّتَ اللَّهِ التي قد خَلَتْ» (٨٥) (امرأة): بالهاء، إلاّ سبعة أحرف: في آل عمران: «إذْ قالتِ امرأتُ عمران» (٣٥) وفي يوسف: «امرأتُ العزيزِ تراودُ فتاها» (٣٠) «وقالتِ امرأتُ العزيزِ الآنَ حَصْحَصَ الحَقُّ»(٥١) وفي القصص: «وقالتِ امرأتُ فرعون» (٩) وفي التحريم: «امرأتَ نوح وامرأتَ لوطٍ» (١٠). «امرأتَ فرعون » (۱۱) (الكلمة): بالهاءِ، إلاّ حرفاً واحداً: في الأعراف: «وتَمَّتْ كَلِمَتُ ربِّك الحُسْنَى » (١٣٧) وأمَّا قوله في الأنعام: «وتَمَّتْ كلِمَتُ ربِّك صدقاً وعدلاً » (١١٥) وفي يونس: «حقّتُ كلِمَتُ ربِّكَ على الذينَ » (٣٣) وفيها: «كلمت ربِّكُ لايؤمنون» (٩٦) وفي غافر: «حقَّتْ كَلِمَتُ ربِّكَ »(٦). ففيهِ خِلافٌ. وفي هذهِ الأربعةِ تُقرأُ بالإفراد والجمع. (اللَّعْنَة): بالهاءِ، إلاّ حرفين: في آلِ عمران: «فنجعلَ لَعْنَتَ اللَّهِ على الكاذبين»(٦١) وفي النور: «والخامِسةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عليه» (٧) (المعْصِية): بالهاء إلا حرفين:

في المجادلة : «ومَعْصِيَتِ الرسولِ» (٨) و (٩).

#### فصل

في حروف منفردة من هذه الهاءات:

(الشجرة): بالهاء، إلاّ حرفاً واحداً:

في الدخان: «إنَّ شَجَرَتَ الزَّقوم » (٤٣).

(قُرّة): بالهاءِ، إلاّ حرفاً واحداً:

في القصص: «قُرَّتُ عَيْنٍ لي ولك» (٩).

(الثَّمَرَة): بالهاءِ إلاَّ حرفاً واحداً:

في فُصَّلت: «من ثمرتٍ من أكمامِها»(٤٧)، وهذه تُقرأ بالجمع والإفراد.

(بقِيَّت): بالتاءِ، في هود، قوله تعالى: « بقِيَّتُ اللَّهِ خيرٌ لكم »(٨٦).

(الجَنَّة): بالهاءِ، إلاَّ حرفاً واحداً:

في الواقعة : « وجَنَّت نعيم » (٨٩)

(آية): بالهاء، إلاّ خُرِفاً واحداً:

في العنكبوت: « لولا أَنْزِلَ عليهِ آيتٌ من ربِّه »(٥٠)، وهذه تقرأ بالجمع والإفراد. وكتبوا في كُلِّ المصاحف:

في يوسف: «آيتٌ للسائلين»(٧). و «غَيبَتِ الجُبِّ»(١٠)و (١٥)في الموضعين. وفي سبأ: «في الخُرفت آمنون»(٣٧).

وفي فاطر: «على بَيِّنتِ منه » (٤٠).

وفي المرسلات: «كَأَنَّهُ جَملَتٌ صُفْرٌ» (٣٣) بالتاء . وفي هذه المواضع تُقرأ أيضا بالجمع والإفراد.

وكذلك رسموا :

و ( ذات بَهْجَةً ا في النمل (٦٠)

و« ذاتِ الشوكةِ » (الانفال ٧).

و «بذاتِ الصدور، حيث وقع.

و « فِطْرَتَ اللَّهِ » في الروم ( ٣٠ ) .

و« لاتَ حينَ مناص» (ص٣).

و« واللّتَ والعزى» في والنجم (١١٩) و« مريم ابنتَ عمران» في التحريم (١٢١) بالتاءِ في الجميع (\*).

\* \* \*

(٥) ينظر في هذا الباب:

أدب الكاتب ٢٤٤.

المصاحف ١٠٥ – ١١٦.

ايضاح الوقف والابتداء ٢٨١.

هجاء مصاحف الامصار ٧٦.

المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الامصار ٧٧. البرهان في علوم القرآن ٤١٠/١ – ٤١٦.

شرح تلخيص الفوائد وتقريب المتباعد ٩٥.

النشر في القراءات العشر ١٢٩/٢.

#### فهرس المصادر والمراجع

- المصحف الشريف.
- الاتقان في علوم القرآن: السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، ت ٩٦١ هـ ، تح أبي الفضل ابراهيم ، مصر ١٩٦٧.
- أدب الكاتب: ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم، ت ٢٧٦ هـ، تح محمد
   احمد الدالي، بيروت ١٩٨٢.
- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبد البر القرطبي، يوسف بن عبد
   الله، ت ٤٦٣ هـ، تح البجاوي، مط نهضة مصر.
- أسد الغابة في معرفة الصحابة: ابن الأثير، عز الدين علي بن محمد، ت
   ٣٠٠ هـ، القاهرة ١٩٧٠ ٧٣.
- الاصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، ت
   ٨٥٢ هـ، تح البجاوي، مط نهضة مصر ١٩٧١.
  - الأعلام: الزركلي، خير الدين، ت ١٩٧٦، بيروت ١٩٦٩.
- انباه الرواة على أنباه النحاة: القفطي، جال الدين علي بن يوسف، ت
   ١٤٦ هـ، تح أبي الفضل، مط دار الكتب ١٩٥٥ ٧٣.
- الانتقاء في فصائل الثلاثة الائمة الفقهاء: ابن عبد البرالقرطبي، القاهرة
   ١٣٥٠ ه.
- ایضاح الوقفوالابتداء: ابن الأنباري، ابو بكر محمد بن القاسم، ت
   ۳۲۸ هـ، تح محيي الدين عبد الرحمن رمضان، دمشق ۱۹۷۱.
- البرهان في علوم القرآن: الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله، ت
   ٧٩٤ هـ، تح أبي الفضل، الباني الحلبي بمصر ١٩٥٧ ٥٨.
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: السيوطي، تح أبي الفضل،
   الحلبي بمصر ١٩٦٥.
- تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي ، أحمد بن علي ، ت ٤٦٣ هـ ، مط السعادة بمصر ١٩٣١.

- تذكرة الحفاظ: الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد، ت ٧٤٨ ه، حيدر آباد ١٣٧٦ ه.
  - تهذیب التهذیب: ابن حجر العسقلاني ، حیدر آباد ۱۳۲۰ ه.
- حلية الأولياء: أبو نعيم الأصفهاني، أحمد بن عبد الله، ت ٤٣٠ ه.
   مط السعادة بمصر ١٩٣٨.
- رسم المصحف (دراسة لغوية تاريخية): غانم قدوري حمد، بيروت ١٩٨٢.
- شرح تلخیص الفوائد وتقریب المتباعد: ابن القاصح، علی بن عثمان، ت
   ۸۰۱ هـ، البابي الحلبي بمصر ۱۹٤۹.
- صحیح البخاري: البخاري، محمد بن اسماعیل، ت ۲۵٦ ه، دار
   ومطابع الشعب، القاهرة.
  - طبقات الحفاظ: السيوطى ، تح على محمد عمر ، القاهرة ١٩٧٣ .
- طبقات المفسرين: الداودي، محمد بن علي، ت ٩٤٥ ه، تح علي محمد عمر، القاهرة ١٩٧٢.
- عمدة القارئ شرح صحيح البخاري: العيني، بدر الدين، محمد بن أحمد، ت ٨٥٥ هـ، الطباعة المنيرية بمصر.
- غاية النهاية في طبقات القراء: ابن الجزري، محمد بن محمد، ت ٨٣٣
   ه، تح برجستراسر وبرتزل، القاهرة ١٩٣٢ ٣٥.
- الفهرست: ابن النديم، محمد بن اسحاق، ت ۳۸۰ ه، تح تجدد، طهران ۱۹۷۱.
- فوات الوفيات: ابن شاكر الكتبي، محمد، ت ٧٦٤ هـ، تح د. احسان عباس، ١٩٧٣ ٧٤.
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة، ت ١٠٦٧ ه، استانبول ١٩٤١.
  - المحبر: ابن حبيب، محمد، ت ٢٤٥ هـ، حيدر آباد ١٩٤٢.

- المرشد الوجيز الى علوم تتعلق بالكتاب العزيز؛ أبو شامة المقدسي، عبد الرحمن بن اسماعيل، ت ١٦٥ هـ، تح طيار آلتي قولاج، بيروت
- المصاحف: السجستاني، عبد الله بن أبي داود، ت ٣١٦ه، نشره آرثر جفرى، مط الرحانية بمصر ١٩٣٦.
  - المعارف: ابن قتيبة ، تح د. ثروة عكاشة ، دار المعارف بمصر ١٩٦٩.
- معجم الأدَّباء: ياقوت الحموي، ت ٦٢٦ هـ، مط دار المأمون بمصر ١٩٣٦ .
  - معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة ، مط الترقي بدمشق ١٩٦٠.
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي، دار مطابع الشعب، القاهرة.
- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: الذهبي، تح بشار عواد
   وشعیب الارناؤوط وصالح مهدي، بیروت ۱۹۸٤.
- المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار: أبو عمرو الداني ، عثمان ابن سعيد ، ت على عدد أحمد دهمان ، مط الترقي بدمشق ١٩٤٠.
- النشر في القراءات العشر: أبن الجزري ، تصحيح على محمد الضباع ، مط مصطفى محمد بمصر.
- هجاء مصاحف الأمصار: المهدوي، أحمد بن عهار، ت بعد ٤٣٠ ه.،
   تح محيي الدين عبد الرحمن رمضان، مجلة معهد المخطوطات م ١٩ ج ١،
   القاهرة ١٩٧٣.
- هدية العارفين: البغدادي، اسماعيل باشا، ت ١٣٣٩ هـ، استانبول ١٩٦٤.

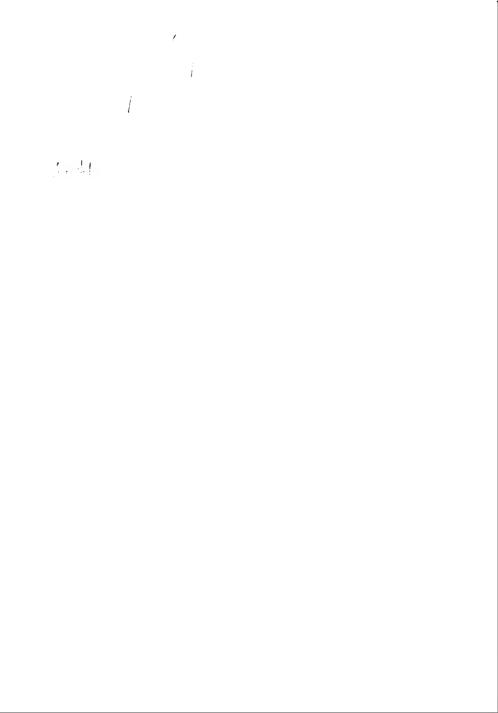

### ثبت النصوص المعققة

| -كتاب الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى : لقتادة بن دعامة                   |
|------------------------------------------------------------------------------|
| المتوفى سنة ١١٧ هـ ٧                                                         |
| - الناسخ والمنسوخ وتنزيل القرآن بمكة والمدينة : للزهري المتوفى سنة ١٧٤ هـ ٦٣ |
| – المصطَّني بأكف أهل الرسوخ في علم الناسخ والمنسوخ : لابن الجوزي المتوفى     |
| سنة ٩٧ه ه                                                                    |
| – ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه : لابن البارزي المتوفى سنة ٧٣٨ ١٦١.             |
| – كتاب بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات :  للمهدوي المتوفى                 |
| سنة ٤٣٠ هـ                                                                   |
| – مسائل منثورة في التفسير والعربية والمعاني : لابن بري المتوفى سنة ٨٢ هـ ٢٦١ |
| – ظاءات القرآن : للسرقوسي المتوفى في أواخر القرن السادس الهجري ٢٩٩.          |
| – المجيد في اعراب القرآن المجيد : للسفاقسي المتوفى سنة ٧٤٧ هـ ٣٢٣.           |
| <ul> <li>كشف الاسرار في رسم مصاحف الامصار: للسمرقندي المتوفى نحو</li> </ul>  |
| سنة ۷۸۰ هـ                                                                   |

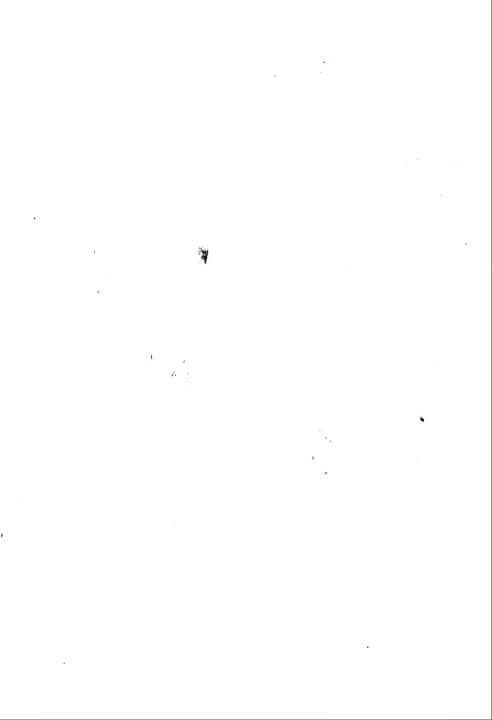

رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد ١٠ لسنة ١٩٩١



مطبعة دار الحكمة للطباعة والنشر الموصل